2

الحقيق

كتاب

كتاب محكم يهتم بالدراسات الخاصة الثقافية والعلمية

# مساحة لغوية

د. أبو أوس إبراهيم الشمسان

العدد الثاني - ملحق مجلد 17 رجب 1421 هـ اكتوبر 2000 يصدر عن ملف العقيق الثقافي - نادي المدينة المنورة الأدبي أبوأويس ابرهب الشمسان

أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية كلية الآداب - جامعة الملك سعود

## مساحة لغوية



ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

#### إهاء

ما أهدي اليوم لكم إلا جهد مُقلِّ يطلب في لغته سبيلاً وسطًا أن يسلكه في الدرس اللغوي الدرس اللغوي إذ كان الشرف منوطًا بعلوم العربية من صرف أو نحو حمل الأجداد أمانته حتى وصل إلينا فكان بلاغ هم كانوا الرواد ونحن على درب الرواد نواصل لم يدخروا وسعًا في الزرع وعلينا قطف الثمرة غاية ما نرجو التوفيق إلى شيء من إصلاح ومتى نيانا شيئًا من ذلك كان رضا يسعدني أن أهدي هذا العمل إلى كل الناس هم أهل العربية يسمون بها فوق العالم

| متى تدخل (أل) على المضاف؟    |                     |
|------------------------------|---------------------|
| برر وبزورة وبزران ££         | ١                   |
|                              | اللغوي المعاصرا     |
| فذاك عن كذلك                 | ر أم تعريف بالشاعر؟ |
| أجاء وأشاء ٤٨                | 1V                  |
| شُوَيّ                       |                     |
| دخول(أل) في نحو:الكثير من ٥٢ | لتكلم               |
| (أما) و (إما) ٤٥             | ء والشيء نفسه       |
| بل مطّرد                     | TT                  |
| المبتدأ ليس له فاعل          | بب                  |
| نشکرکم علی تعاونکم معنا ٦٤   | م عشوائي؟           |
| مصداقية                      | ينم أو ينام         |
|                              | ه شيء               |
| يُمكِنك أن تفعل              | واتما               |
| من أخطاء الرسم               | طال) بل قل: (ينال)  |
| إدخال (أل) على العدد المضاف  |                     |
| خِصْيْصَى                    | رآننآن              |
| معرفة العدد بالأسهم٧٩        | دَويّ               |
|                              | 5                   |

| مقدمة                          |
|--------------------------------|
| في التصحيح اللغوي المعاصر      |
| تعريف الشاعر أم تعريف بالشاعر؟ |
| تم كذا                         |
| حذف ياء المتكلم                |
| نفس الشيء والشيء نفسه          |
| عدم كذا                        |
| لواحق النسب                    |
| عشواوي أم عشوائي؟              |
| دع الطفل ينم أو ينام٢٨         |
| ليس كمثله شيء                  |
| مباعة وأخواتما                 |
| لا تقل (يطال) بل قل: (ينال)٧   |
| التغني بالقرآن                 |
| عدوّة وعدّويّ                  |
| 11 K K                         |

#### 9

## مَعْلَقُهُ

#### ما المساحة وما اللغوية؟!

أما المساحة فأنت تمسح بأن تمر بيدك على الشيء لإزالة ما عليه أو لكي تحسه. ومن المعنى الجازي أن تمسح الأرض أي تذرعها فتقيس قدرها، ويقال مسح الأرض مسحًا ومساحة (بكسر الميم)، فمعنى المساحة في لغة العرب قياس الأرض وذرعه. وهذا ما نحده في المعجمات القديمة.

ثم استعار الرياضيون هذا اللفظ لعلاقته بالقياس للدلالة على عن المنطح من كمية المقيس فالمساحة عند الرياضيين هي: مقدار ما في السطح من الوحدات المربعة.

وتطور استخدام هذا اللفظ في لغة المعاصرين ليدل على الأماكن بغض النظر عن مقياسها فنجدهم يقولون مثلاً إن زراعة القمح تحتاج إلى مساحات واسعة من الأرض الخصبة. ومثال ذلك: "اتساع مساحة السعودية إلى حد تظهر فيه أنماط..." (محمد الرويشي، سكان المملكة العربية السعودية، ص٢٦).

#### في التصحيح اللغوي المعاصر

حركة التصحيح اللغوي حركة قديمة قدم الدرس اللغوي نفسه؛ بـل لعلـها سابقة له بمدى طويل وليس هنا مجال تفصيل ذلك؛ ولكن الذي يهمنا أنه في بعـض الأحيان يغفل القائمون على التصحيح ظروف التراكيب والاستخدامات اللغوية الـي يقومون على تقويمها. فما يرونه من قبيل المخالفة اللغوية قد يكون له أسبابه الخاصة التي لا بجعله ظاهرة لغوية عامة. ومن ذلك المخالفات الشعرية؛ أي المخالفات اللغوية الواقعة في استخدام الشعراء. وقد نجد أن ما يظنه المصحح اللغوي خطأ- لأنه يقيسه على استخدام سابق- هو من قبيل التطور اللغوي، والاحتياج إلى أداء معنى جديـد. والاستخدام القرآني فيه استخدامات لو قيست على ما سبقها من اســتخدامات أو عرضت على القواعد اللغوية المقررة لعدت مخالفات؛ ولكن القرآن يعطيها شــرعية عرضت على القواعد اللغوية المقررة لعدت مخالفات؛ ولكن القرآن يعطيها شــرعية بعولــة بجعل الدارسين يلجؤون إلى تخريجها لا إلى تقويمها. وقد لا يكون التخريــج محاولــة الفهم ظروف النص والخروج به من ملابسات المخالفة؛ فهو عملية توفيقيــة تحفــظ للنص صحته وللقاعدة سلامتها.

وربما نجد أحيانًا بعض التعجل في التصحيح، والجرأة على فرض معيارية تحدر أسباب الظاهرة وملابساتها. ونحن نقول هذا متوجهين به بشكل عام إلى المتصديت إلى قضية التصحيح اللغوي. فطالما سمعنا وقرأنا من يصحح استخدام المحدثين للفعل "قيمً"؛ فيجعله "قَوَّمَ". وهم يعتمدون في تصحيحهم هذا على الاستخدام اللغوي الأساسي المتصل بمادة الكلمة (ق/و/م). وهم من هذه الجهة مصيبون؛ ولكنهم لا يلتفتون إلى قضية أحرى، وهي قضية حركة اللغة الدائبة التي تسعى إلى الوضوح والابتعاد عن اللبس. ولاشك أن لفظة (قوم) احتملت بعض اللبس فهي تدل على

وأما (اللغوية) فهي صفة غير مشتقة من فعل بل هي نسبة إلى الاسم (لُغة)؛ ولذا لابد من المحافظة على ضم اللام أيضًا فنقول: (لُغَوِيَّة) بضم اللام ويخطئ من يفتح اللام، ومن الطرائف في هذا أن أحد الغافلين سأل آخر: كيف تنسب إلى (لُغة)؟ فقال: لُغوي (بضم اللام)، فقال: ألا تقول كما جاء في القرآن: (إنك لَغوي مبين)، أي (بفتح اللام)، وهو قد توهم أن اللام المفتوحة جزء من الكلمة وإنما هي (لا بغوي) مركبة من لام التوكيد وصفة على وزن (فَعِيل) أي: شديد الغواية، والياء المشددة ليست للنسب؛ بال هي إدغام للياء المزيدة في الياء التي هي لام الكلمة. وأما النسب إلى اللغو فهو (لَغُوِي) بفتح لام الكلمة وتسكين عينها.

وقد نشرت بعض موضوعات هذا الكتاب على نحو متلبع في زاوية (مساحة لغوية) في رسالة الجامعة بدأت في العدد ٤٥٥ مرن السنة التاسعة عشرة في يوم الإثنيين ١٤ رمضان ١٤١٥هـ. وانتخبت بعض موضوعاتما فنشرت في الكتاب المهدى لأستاذي الأستاذ الدكتور يوسف عبد القادر خليف رحمه الله. وأعيد نشرها اليوم بعد تنقيحها والزيادة عليها تعميما للفائدة. والله الموفق.

الرياض ١٤٢١/١/١هـ

أبو أوس إبراهيم الشمسان

تقويم الاعوجاج، وهذا ظاهر الصلة بـ "قوّم" وتدل على بيان قيمة الشيء، ومن أجل هذا عدلت اللغة عن "قوّم" - الدالة على بيان قيمة الشيء - إلى فعل جديد اشتق من اللفظة "قيمة" على عدّ "الياء" أصلية لا منقلبة عن "واو". ومن أجل هذا لم يُجد مجمع اللغة العربية بأسًا في استخدامها.

ونختار هنا بعض الأمثلة التي عدها بعض الباحثين من الأخطاء الشائعة ويظهر بالتأمل أنما ليست من قبيل الخطأ. ومما نختاره عشوائيًا من كتاب قل ولا تقل لمصطفى جواد، قال:

"قل: كشف عن الأمر الخفيّ خفاءه.

ولا تقل: كشفت الأمر الخفيّ.

قال ابن فارس في مقاييس اللغة "الكاف والشين والفاء أصل صحيح يــــدل على سَرو الشيء كالثوب يُسرى عن البدن، يقال كشفت الثوب وغيره أكشفه"، وجاء في لسان العرب: الكشف: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه، كشفه يكشـــفه كشفًا وكشفه.. "وفي أساس البلاغة "كشفت عنه الثوب.. ومن المحاز كشف الله غمه وهو كشاف الغمم" وقال الراغب الأصبهاني في مفردات غريب القرآن: "كشفت الثوب عن الوجه وغيره، ويقال كشف غمّه، قال تعالى {وإن يمسسك الله بضر فـــلا كاشف له إلا هو }.

وهذا كتاب الله تعالى شاهدًا، قال تعالى في سورة (ق) {لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد }. فالمكشوف هو الغطاء وما جرى مجراه من الحسيّات والمعنويات كالغم، وقد يحذف المفعول به كقوله تعالى في ســـورة النمل "فلما رأته حسبته لحَّة وكشفت عن ساقيها" أي وكشفت توبما عن ساقيها كما يفعل الخائض للماء الضحل، ولابد للأشياء المادية كالكنوز، والمعنوية كالطاقات مسن استعمال "عن" فالفصيح أن يقال "الكشف عن الأمر الخفي والطاقات" قال الإمام على 

تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك" وفي كـــــلام الله تعــــالي وكلام الإمام على (عليه السلام) غنى عن تطلب الفصاحة في غيرهما"(١).

تزودنا النصوص التي ذكرها بأن التركيب الذي يرده قد مرّ بمراحــــل تغـــير، حيث كان في الأصل: كشفت عنه الثوب، ثم قد يستغنى عن ذكر المفعول المباشــر وهو "الثوب" فوجدنا في القرآن "كشفت عن ساقيها"؛ ولكن الطور الأخير الـذي لم يلتفت إليه الدكتور مصطفى جواد هو طور حذف حرف الجر "عن"، فعدّى الفعــل إلى مفعوله غير المباشر تعدية مباشرة، أي بلا وسيط. ولا يحدث ذلك لبسّا؛ لأن المفعول المباشر الأصلي محذوف؛ فلسنا نجد تركيبًا على هذا النحو "كشفت ثوهــــا ساقيها" بل "كشفت ساقيها"، ولعل حذف حرف الجر "عن" نتج عن تضمين الفعل "كشف" الفعل "أظهر". ولا يقع اللبس أيضًا بسبب التلازم بين الكلمات فعند ورود الكشف مع الثوب وما في مقامه يكون المعنى إزالته، أما وروده مع الساق والأمــر الخفى فالمعنى يكون إظهاره.

ومثال آخر قال:

"قل: ردّ فلان القول ولا تقل: رد على القول ويقولـــون: رددت على فلان، وذلك خطأ فإنه يقال "ردّ على فلان قوله" فالقول مردود وفلان مـــردود عليه، قال الإمام علي (ع) في كتاب له إلى الحارث الأعور الهمداني: "ولا تردّ على عليه، الناس كلّ ما حدثوك به، فكفي بذلك جهلا".ولم يقل: ولا تردّ على كل ما حدثـوك

ونكتفي بهذا، ويمكن الرجوع إلى الكتاب لقراءة بقية النصوص التي يستشهد بما المؤلف.

<sup>(1)</sup> مصطفى جواد. قل ولا تقل (ط ۲) مطبعة أسعد. بغداد ۱۹۷۰م) ۱: ۱۱۸.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱: ۱۱۹.

الصحيحة. وقد لمس الدكتور لب المسألة، وانتبه إلى مخـــاطر المبالغــة والتشــدد في استخدام معيارية ضيقة لا تحتملها اللغة ولا أصحاب اللغة، يقول الدكتور مختار:

"لقد شغل كثير من الباحثين أنفسهم -وشغلوا ابن اللغة العادي معهمبتساؤلات تمس تعبيرات ربما لم تنقل بنصها عن العرب في عصور الاستشهاد ولكنها
في نفس الوقت لا تخالف طبيعة اللغة وروحها، ولا تصادم قاعدة مقررة فيها وهيي
أدخل في باب الأسلوب منها في باب الصواب والخطأ، وقد تكون أثرًا مين آثار
التوليد والقياس ومحاكاة النظير.. فأي حرج في هذا؟!

وأخشى ما أخشاه أن يأتي التشدد بنتيجة عكسية، وأن يُحمل غالبية المستخدمين للغة على التمرد، وأن ينقلهم إلى حالة من اليأس تجعلهم يضربون بكل القيم والمعايير عرض الحائط ويستخدمون ما يشيع على ألسنة الناس دون تشبت أو تحقق مطبقين حكمتهم المشهورة: خطأ مشهور خير من صواب مهجور.

ولعل القارئ يدرك مدى خطورة التشدد في قبول اللفظة أو العبارة حين يعرف أن كتابا مثل "معجم الأخطاء الشائعة" للأستاذ محمد العدناني-ولا أريد أن أغض من قدره فهو في نظري من أفضل ما كتب في الموضوع- يحوي ١١٨٦ استعمالا عد معظمها من الخطأ الشائع، مع أن كثيرًا منه يمكن قبوله بشيء من التجوز أو نوع من القياس والنظر"(1).

ومن قبيل التكلف في رصد الأخطاء ما ننقله أيضًا من كتاب الأخطاء الشائعة للدكتور محمد أبو الفتوح شريف قال:

" . ٤ - يقولون خطأ:

هذا نتج عن تقصيرك. والصواب أن تقول: هذا نتج من تقصيرك.

(<sup>3)</sup> أحمد مختار عمر. العربية الصحيحة (مكتبة لبنان. بيروت ١٩٧٣م) ٢٢١.

ويمكن القول إن هناك فرقًا بين رد القول والرد عليه؛ فرد القول هو عدم قبوله فلذا يرد ويرجع، أما الرد عليه فهو مقارعة الحجة بالحجة، أي الإتيان بقول يقيال القول، كأن القول صار خصمًا يرد عليه، وقضية أخرى يمكن أن تدخل في فهم هذا التركيب وهي ما تلجأ إليه اللغة أحيانًا من استخدام الفعل المتعدي في حالة الإطلاق أي-بلا مفعول - ثم تعديته تعدية الفعل اللازم بحرف جر، مثال ذلك "عَضّه" التي قد تستخدم على هذا النحو "عَضّ عليه"؛ وإن كنا لا نميل إلى استخدام هذا التحريج في هذه المسألة، وربما تكون نافعة في تفسير التراكيب الأخرى.

ومما نختاره عشوائيًا من كتاب معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني قوله: "(٩٢٠) كلّفه العملَ

ويقولون: كلّفهُ بالعمل عشر ساعات يوميًا. والصواب: كلّفه العمل عشر ساعات يوميًا. أي: أوجبه عليه. وكلّفه أمرا: فرض عليه أمرًا ذا مشقّة.

وفي الآية ٢٨٦ من سورة البقرة قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)"(٣).

والمتأمل للتراكيب يلاحظ أن كلّفه بالعمل تختلف عن كلّفه العمل، فكلّف العمل، فكلّف بالعمل أي أمره بالعمل، فلا بأس إذن بتعدية الفعل بالياء، وقد جاء الفعل معدّى بمن في قول جرير:

يكلفني فؤادي من هـــواه ظعائن يُجتزعن على رماح أما معنى الفعل في الآية الكريمة فهو "يُحمّل" أي لا يحمل الله نفسا إلا وسعها. وقد تصدى بعض الباحثين المعاصرين لتصحيح ما عدّ من قبيــل الأخطاء الشائعة، وبُحد كثيرًا من ذلك في كتاب معجم الأخطاء الشائعة. وممن اهتـم هـذه القضية اهتمامًا حيدًا أستاذنا الدكتور أحمد مختار عمـر في كتابـه الجيـد العربيـة

<sup>(</sup>٢) محمد العدناني. معجم الأخطاء الشائعة (مكتبة لبنان. بيروت ١٩٧٣م) ٢٢١.

ورتبتهما التأخير لأن العلم بدل من أي والبدل رتبته التأخير عن المبدل منه والمال معطوف عليه"(\*).

ثم ذكر ورود عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة في ضرورة الشعر (١٠). وقال بعد ذلك "ومن ذلك قولهم "أيهما أغنى بالفتمينات التفاح أم الموز؟ والصواب أيما أغنى بالفتمينات التفاح أم الموز؟ ومن ذلك قوله تعالى "أيّما الأجلين قضيت فلا على "القصص ٢٨ "(١١) [وردت سهوًا في المقال المذكور: يوسف ٢٨].

اتكاً في تخطئة التركيب على أمرين: الأول عدم حواز عود الضمير إلى متلخر لفظًا ورتبة. والثاني الآية الكريمة المذكورة أعلاه (القصص ٢٨). وليس فيهما مقنع.

أما الأمر الأول فالكاتب يعلم أن ثمة مواضع يعود الضمير فيها إلى المتأخر لفظًا ورتبة وقد ذكر ذلك. ونورد هنا ما ذكره النحويون من مواضع عود الضمير إلى متأخر لفظًا ورتبة:

١- أن يكون الضمير مرفوعًا بنعم أو بئس، ولا يفسر إلا بالتمييز، نحو: "نعم رجلاً زيد، وبئس رجلاً عمرو (١٢).

٢- أن يكون مرفوعًا بأول المتنازعين المُعْمَل ثانيهما نحو قوله:

جفوني و لم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل (١٣)

٣- أن يكون مخبرًا عنه فيفسره خبره نحو قوله تعالى: (إن هــــي إلا حياتنــا الدنيا) [٣٧ - المؤمنون] جاء في الكشاف "هذا ضمير لا يعلم ما يُعنى بــه الا يما يتلوه من بياناته، وأصله إن الحياة (إلا حياتنا الدنيا) ثم وضــع هــي

فمن هنا هي التي أفادت إضافة الفعل للاسم بعدهما. وهمي أولى ممن (عن)."(``.

وبالتأمل يمكن تصحيح هذا الاستخدام بالقول إن استخدام "نتج" يتأثر بالفعل المضمن فإذا ضمنا "جاء" قلنا: "نتج من" وإذا ضمنا "صدر" قلنا "نتج عـــن" مشل "صدر عن". ونأتي بعد هذا إلى المراجعة الأساسية التي من أجلها كتب هذا المقــال، وهي لما طالعته في مجلة الدوحة (العدد ٥٥ -محرم ١٤٠٤ - نوفمبر١٩٨٣) فقد كتب الدكتور عبد الله العبادي (جامعة قطر) مقالاً عنوانه "أخطاء لغوية معاصرة" تناول فيه تخطئة ثلاثة استخدامات سوف نناقش اثنين منها راجين من الله التوفيق فيما نذهــب إليه. ونحن إذ نشكر له غيرته على العربية لا يمنعنا ذلك من مراجعته.

القضية الأولى - (أيهما)(٦):

جاء في المقال "يقولون أيهما أفضل العلم أم المال؟ والصواب أيما أفضل العلم أم المال؟"('').

وعلل ذلك بأن الضمير لابد له من عائد يعود عليه قد تقدم إما لفظًا ورتبة، أو لفظا دون رتبة أو رتبة دون لفظ<sup>(^)</sup>. ثم قال: "أما إذا عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة فإن النحويين يمنعون من ذلك إلا في أماكن محدودة لا مجال لذكرها، فعند قولهم أيهما أفضل العلم أم المال؟ فإن الضمير وهو الهاء يعود على العلم والمال

<sup>(</sup>۹) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>۱۰) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>۱۱) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>١٢) ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحق. محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة التحارية الكبرى.

القاهرة) ٢: ٩٨٤.

<sup>(</sup>۱۳) م. ن، ص. ن.

<sup>(°)</sup> محمد أبو الفتوح شريف. من الأحطاء الشائعة (ط١، مكتبة الشباب. القاهرة ١٩٧٦م) ٣٥.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه القضية في "معجم الأخطاء الشائعة" على هذا النحو:

<sup>&</sup>quot;(٥٥) أيما أفضل الصناعة أم التحارة؟

ويقولون: أيّهما أفضل الصناعة أم التحارة؟ والصواب: أيّما أفضل الصناعة أم التحارة؛ لأن الضمـــير يجــب أن يعود إلى اسم قبله، لا إلى اسم بعده. والضمير (هما) جاء هنا قبل الاسمين اللذين يعود إليهما، وهذا لا يجــــوز؛ لأن الاستفهام يكون عن الظاهر أول مرّة، فإذا كرر الظاهر، جاز لنا أن نستفهم عن ضميره، لذا وجب أن نضع (مـــا) مكان الظاهر، ونبدأ الجملة بـــ (أيما) بدلاً من (أيهما)." محمد العدناني. معجم الأخطاء الشائعة ٣٢.

<sup>(</sup>٧) عبد الله العبادي. بحلة الدوحة ٩٥-١٩٨٣م. ص ٣٠.

<sup>(^)</sup> م. ن، ص. ن.

٥- أن يجر بــ(رب) مفسرًا بتمييز" ومثل ذلك: ربّه رجلا"(١٧).
 ٦- "أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له، كضربته زيدًا"(^^).

-"أن يكون متصلاً بفاعل مقدم، ومفسره مفعول مؤخر كـ (ضرب غلامُه زيدًا)"( $^{(16)}$ .

وبعد هذا فيمكن القول إن التركيب من حيث المعنى هو: أي الأمرين أفضل العلم أم المال؟ وحذفت (الأمرين) وجعلت مكانها "هما" لأن بعدها ما يفسرها. ونستطيع القول إن الضمير ليس يعود إلى متأخر لفظًا ومعنى؛ لأن "أي" في هذا التركيب يسأل بها عن المبتدأ لا الخبر.

ويقول المبرد إن "آيهما" عبارة عن الهمزة و "أم". جاء في المقتضب: "وأعلم أن كل ما وقعت عليه (أيّ) فتفسيره بألف الاستفهام و(أم)، لا تكون إلا على ذلك لأنك إذا قلت: أزيد في الدار أم عمرو؟ فعبارته أيهما في الدار"(٢٠).

وجاء في اللمع لابن جني: "ومعنى (أم) الاستفهام، ولها فيه موضعان، أحدهما أن تقع معادلة همزة الاستفهام على معنى "أي"، والآخر: أن تقع منقطعة على معنى "بل". الأول نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ ومعناه: أيُّهما عندك؟ وأزيدًا رأيت أم عمرًا؟ معناه: أيَّهما رأيت؟"(٢١).

موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها، ومنه: هي النفس تتحمـــل مـــا حملت، وهي العرب، تقول ما شاءت"(١٠٠).

٤ - ضمير الشأن أو القصة أو الأمر، قال سيبويه:

"وما يضمر لأنه يفسره ما بعده ولا يكون في موضعه مظهر قول العرب: إنه كرام قومك، وإنّه ذاهبة أمتُك. فالهاء إضمار الحديث الذي ذكرت بعد الهاء، كأنه في التقدير -وإن كان لا يتكلم به - قال: إن الأمر ذاهبة أمتلك وفاعلة فلانة، فصار هذا الكلام كله خبرًا للأمر، فكذلك ما بعد هذا في موضع خبره"(١٠).

ويبدو لي أن وظيفة هذا الضمير المحافظة على استقلال تركيب الجملة السيق تليه، فهو يكون مع ما بعده جملة كبرى؛ وبذا تكون الجملة بعده جملسة صغرى. ونلاحظ أهمية وجود هذا الضمير عند دخول أدوات مثل "إنّ" على الجملة الشرطية فلا أنّ تدخل على الجمل البسيطة لا المركبة، والجملة الشرطية جملة مركبة، ولكي لا تتعرض الجملة الشرطية إلى تفكك تركيبها يؤتى بهذا الضمير اسما لـــ"إنّ" وتكون الجملة الشرطية برمتها خبرًا "أن".

وإخلال بالمعنى يتضح عند التمعن في الآيتين الأخيرتين" محمد عبد الله جبر. الضمـــــائر في اللغـــة العربيـــة (دار المعارف. القاهرة ١٩٨٠م.) ١٤٧٠

<sup>(</sup>۱۷) سيبويه. الكتاب ۲: ۱۷۶.

<sup>(</sup>١٨) ابن هشام. مغني اللبيب ٢: ٤٩١.

<sup>(</sup>۱۹) لسابق ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢٠) المبرد. المقتضب، تحق. محمد عبد الخالق عضيمة (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/ القاهرة ١٣٨٦هـــ.) ٢:

١٦٠. (٢١) ابن جنى، اللمع في العربية، تحق. فائز فارس (دار الكتب الثقافية/ الكويت ١٩٧٢م.) ٩٣.

<sup>(</sup>١٤) الزمخشري. الكشاف (الطبعة الأخيرة. مصطفى البابي الحلمي. القاهرة ١٩٦٦م.) ٣: ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) سيبويه. الكاب، تحق. عبد السلام هارون (الهيئة العامة المصرية للكتاب. القاهرة،١٩٧٣م) ٢: ١٧٦.

<sup>(</sup>١٦) أبو أوس إبراهيم الشمسان. الجملة الشرطية عند النحاة العرب (ط١، مطبعة الدجوى. القاهرة، ١٩٨١) 200. والجدير بالذكر هنا أنه ليس كل ما عده النحاة من قبيل ضمير الشأن هو ضمير شأن وقد تنبه إلى هذا الدكتور محمد عبد الله جبر قال: "على أبي اهتديت إلى تفسير وحه من وجوه استعمال ما عرف باسم ضمير الشان لم يشر إليه أحد من النحاة ولا من البلاغيين فيما علمت، وأظنه مما انفرد به القرآن الكريم، ففي بعرض الجمسل الاسمية لحاً الأسلوب القرآن إلى تقديم الخبر على المبتدأ عناية بالخبر وتأكيدًا له، ولكنه رعاية للستركيب العربي قدم ضميرًا أقرب إلى معنى الإشارة والتنبيه يعود إلى المبتدأ المتأخر، وهذا يحمل معنى التأكيد في مضمون الجملسة أيضًا. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: (وهو محرم عليكم إخراجهم) [٨٥ - البقرة] وقوله: (وما هو بمزحزه مسن العذاب أن يعمر) [٦٩ - البقرة]، وقوله: (فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا) [٧٩ - الأنبياء]، فالضمسائر المتقدمة إشارة إلى المبتدآت المتأخرة، واعتبار النحاة إياها ضمائر للشأن والقصة إفساد لتركيب الجملة العربيسة

وأورد أقوال النحويين فيها وختم كلامه بقوله: "وخلاصة القول إن النحويين متفقون على عدم صرف أشياء وإن اختلفوا في العلة، فصرفها بعد ذلك خطأ واضح"(٢٥).

وقد أفاضت الدكتورة وسمية المنصور (جامعة الكويت) في الحديث عن الجمع "أشياء" في رسالتها للماجستير صيغ الجموع في القرآن الكريم (١٩٧٧م.) وقسمت الكلام فيها على قضيتين: الأولى تفسير عدم الصرف والثانية وزن اللفظ نفسه (٢٦). وردت كثيرًا من أقوال النحويين حول وزن الكلمة وذكرت أنها مجرد محاولة للخروج من وزنها الظاهر وهو (أفعال) وانتهت إلى ترجيح قول الكسائي (٢٧). وذكرت أن من القضايا المتعلقة بـ (أشياء) تعدد جموعها وأنه قد استغلت هذه الجموع لتأييد الأقوال أو ردّها (٢٨).

وذهبت إلى أنه "يمكن أن تكون منعت من الصرف شذوذًا في هذا المستوى من الاستخدام وهو القرآن، لأن المشكلة التي أثيرت حول أشياء إنما كان منشؤها موضعها من هذه الآية.

ويؤيد هذا ما نقله النحاس عن أبي حاتم: "قال أبو حاتم أشياء أفعال مثل أبناء وكان يجب أن تنصرف إلا ألها سمعت عن العرب غير مصروفة فاحتال لها النحويون باحتيالات لا تصح"(٢٩).

وبعد هذا فيمكن لنا القول إن اتفاق النحويين على عدم صرفها نابع من التزام القراءة بها في القرآن. ولم تقم دراسة فاحصة للشعر العربي قبل الإسلام لملاحظة استخدام (أشياء)، وإذا عمد المجتمع اللغوي المعاصر إلى صرفها بحسه القياسي الذي لا يجد بأسا في حملها على نظائرها حيث لا يجد لعدم صرفها سببًا لغويًّا واضحًا، فإنا لا

ولا بد لأي في هذا التركيب من الإضافة إلى "هما"؛ لألها تضاف إلى ما هي بعضه (٢٢). ولا يمكن إضافتهما إلى ما قبل (أم) وما بعدها؛ لألها تضاف إلى الجملة لا الأجزاء. ولو قبل إن الواجب إضافتها إلى ظاهر مثل "الأمرين" لقبل إن هذا مبهم أيضًا؛ لأن أداة التعريف فيه لا تزيده معرفة فهو مبهم لا يتضح ولا يفسر إلا بما بعده.

ونأتي الآن إلى الأمر الثاني وهو استشهاده بقوله تعالى: {أيما الأجلين قضيت فلا على الآن إلى الأمر الثاني وهو استشهاد؛ لأن الموضع هنا موضع عدوان علي } [٢٨- القصص] ونحن نرد هذا الاستشهاد؛ لأن الموضع هنا موضع شرط لا استفهام، فالجملة شرطية لا استفهامية، و(ما) تعرب زائدة. وننقل الآن ما حاء في (البحر المحيط) لأبي حيان عن هذه الآية يقول:

"ثم قال أيما الأجلين أي الثماني أو العشر فلا عدوان علي أي لا يعتدى على في طلب الزيادة و(أي) شرط و(ما) زائدة. وقرأ الحسن والعباس عن أبي عمرو (أيما) بحذف الياء الثانية كما قال الشاعر:

تنظرت نصرًا والسماكين أيما على من الغيث استهلت مواطره وقرأ عبد الله (أي الأجلين ما قضيت) بزيادة ما بين الأجلين وقضيت "(٢٣).

وحسبنا القول إن هذا الاستخدام ليس حديثًا معاصرًا فقــــد ورد في كتـــاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيان التوحيدي (عاش في القرن الرابع الهجري) قال:

"قيل لديوجانس: أيّهما أولى، طلب الغنى، أم طلبُ الحكمة؟ فقال: للدنيا الغنى وللآخرة الحكمة. "(٢٤).

القضية الثانية - أشياء:

يأخذ الدكتور العبادي على بعض الخطباء والمذيعين والمحاضرين صرف لفـــظ (أشياء) خلافًا لاستخدامها الوارد في موضع واحد من القرآن [١٠١ – المـــائدة].

<sup>(</sup>٢٠) عبد الله العبادي، بحلة الدوحة ٩٥-١٩٨٣م. ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢٦) وسمية المنصور، صيغ الجموع في القرآن الكريم -رسالة ماجستير-(جامعة عين شمس/ القاهرة، ١٦٢(١٩٧٧).

<sup>(</sup>۲۷) السابق ۱۶۳.

<sup>(</sup>۲۸) السابق ۱۶E.

<sup>(</sup>۲۹) السانة ١٦٥

<sup>(</sup>۲۲) المبرد، القنضب، ۲۹٤/۲.

<sup>(</sup>٢٢) أبو حيان، البحر المحيط (مطبعة السعادة/ القاهرة ١٣٢٩) ٧: ١١٥.

<sup>(</sup>٢٤) أبو حيان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة، بعناية أحمد أمين وأحمد الزين (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة ٩٥٣ ١م.) ٢: ٣٣.

## تعريف الشاعر أم تعريف بالشاعر؟(\*)

يتعدى الفعل (عَرَفَ) بنفسه، فيقال: عرفت الشيء وعرفت زيدًا، ويتعدى إلى مفعولين بالتضعيف، فتقول: عرّفت محمدًا الشيء، أي جعلته يعرف الشيء، وعرّفت محمدًا زيدًا أي جعلته يعرف زيدًا، ويتعدى الفعل (عرّف) بحرف الجر (الباء)؛ فيقال: عرّفت المولود بزيد أي سميته بزيد؛ إذ جعلت له اسمًا يعرف به.

فلمّا كان أمر الفعل على ما ذكرتُ لك ذهب بعض الناس إلى أنّ الأولى عند الترجمة للشاعر أو المؤلف أن نقول: (تعريف الشاعر) وندع (التعريف بالشـــاعر) -وهو ما اشتهر عند معاصرينا- وذلك لتعدي الفعل بنفسه، وفي هذا نظـــر لجملــة أمور، أولها أن قولنا (تعريف الشاعر) قد يعني جعله يعرف أمرًا، وقد يعني جعل الناس يعرفونه، وهو المراد هنا، فاستخدام الباء يدفع اللبس؛ لأن التعدية التي يفيدها تضعيف الفعل- بدلالته على الجعل- لا يمكن أن تكون بباء التعدية التي يفيدها الفعل الجـرد؛ فالتعريف بالشاعر يعني: تعريف الناس بالشاعر، و(الناس) مفعــول مباشــر، وأمــا (الشاعر) فمفعول غير مباشر؛ فساغ التعدي إليه بحرف. والثاني: أن ما اشتهر مــن استخدام لفظ (التعريف) إنما هو يمعني (الحد). والثالث: أن الفعل (عرف) مرادف للفعل (علم)، والفعل يُحمل على مرادفه في التعدي واللزوم، والفعل علم يتعمدي بالباء قال تعالى: {أَ لَمْ يَعْلُمُ بَأَنَ اللهُ يَرَى} [٤] -العلق]. والرابع: أن من الأفعال مـــــا يتعدى بنفسه مجردًا فإذا زيد تعدى بنفسه وبحرف الجر مثل الفعل (غفر)، تقول: غفر الله ذنبَه، واستغفر زيدٌ الله من ذنبه، والأصل: استغفر زيدٌ الله ذنبَه. والخــــامس: أن تعدي الفعل بنفسه لا يمنع تعديه بحرف إن جدّ من حاجات الإبلاغ ما يستدعى

نجد في ذلك بأسا، وليس هذا مما يجدر بنا أن نقف عنده. إن لتغير الموقف اللغوي من الظاهرة الواحدة شواهد من تاريخ العربية نذكر من ذلك استخدام (زوج) (٢٠٠) الذي جاء في القرآن بدلالته اللغوية العامة قال تعالى: {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} [٩٤-الذاريات]، والدلالة الخاصة وهي الدلالة على الزوج من الإنسان فقد دل بما على الزوج(الرجل) قال تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكروك واتت غيره} [٣٠-البقرة] وعلى (المرأة) قال تعالى: {أمسك عليك زوجك واتت الله } [٣٠-الأحزاب]، ولكن اللغة احتاجت إلى التفرقة بين الزوج (الرجل)، والزوج (المرأة) فلجأت إلى تأنيث (الزوج) للدلالة على المرأة فوجدنا بسني تميم تقول اللوجة"، وقال الفرزدق:

وإن الذي يسعى يحرّش زوجتي كساع إلى أُسْد الشرى يستبيلها(٢١)

<sup>(</sup>أ) نشر في العددين (٥٥٥، ٥٥٦) من رسالة الجامعة.

<sup>(</sup>٢٠) يمكن مراجعة ما ذكر عن (زوج) في المراجع الآتية: مجاز القرآن لأبي عبيدة، ١: ٣٢١. معاني القرآن للأخفش، ١: ١٤١. الزاهر لأبي بكر الأنباري ٣٨١. ليس في كلام العــــرب لابن خالويه ٣٣٧. والصحاح للجوهري ١: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢١) ابن منظور. اللسان. مادة (زوج).

## تم كذا(\*)

تأثرت العربية تأثرًا بالغًا باللغات الأجنبية؛ وذلك بسبب الترجمة السيّ قسد يضطلع بما غير المتمكنين من العربية؛ ومن مظاهر هذا التأثر ما نجده مسن نسزوع إلى هجر بعض الظواهر العربية المفيدة في مقامها غفلة عنها واستصحابًا لما قد يقوم مقامها في لغة أخرى.

لعل من ذلك ما شاع في لغة المثقفين، خاصة الإعلاميين منهم، من هجر الفعل المبني للمفعول (أي المبني للمجهول)، واستبدالهم بذلك تركيبًا جديدًا هو: الفعل الماضي (تم) أو المضارع (يتم) مسندين إلى مصدر الفعل، مثال ذلك ما ورد في هذا النص: "وقد تم تحقيق تقدم كبير خلال السنوات الماضية"، وهو لا يقصد أنه تحقق على غو تام أيضًا، ولكن الفعل (تم) قد أفرغ من دلالته على التمام وركب مع المصدر ليكونا عوضًا من الفعل المبني للمفعول (حُقِق) ومثله قوله: "وفي مجال الري والزراعة تم إنجاز العديد من المشاريع"(١). وخير له أن يقول: وحُقِق تقدم كبير خلال السنوات الماضية. وأن يقول: وفي مجال الري والزراعة أنجز العديد من المشاريع. ومن أمثلة السخدام الفعل المضارع هذا النص: "يتم التوصل إلى نتائج الاختبارات الموضوعية بطريقة محايدة"(٢). وخير له أن يقول: يُتُوصًل إلى نتائج الاختبارات...". ومن ذلك أيضًا ما جاء في هذا النص: "لقد وعد الوزير بانتهاء العملية خلال أسبوعين وسيتم

ذلك، فيضمن الفعل غيره. وهذا مراد الناس من التعريف بالشاعر. إذ لا يقصدون أن يعرفوا القارئ الشاعر؟ إذ يكون ذلك بذكر اسمه، بل المقصود الإحاطة بأحباره. والسادس: أن معنى الباء الإلصاق أو الإلزاق نحو: مررت بالديار. وهسو استخدام يسوغ معه حذف الباء والتعدي مباشرة فيقال: مررت بالديار. ولست أجد بأسلا في أن تكون الباء مع عرف للإلصاق؛ فالتعريف بالشاعر هو ربط لمعرفة الناس بالشاعر. والسابع: أن صاحب المصباح المنير أورد الفعل معدى بالباء، قال: "والمعرفة اسم منه، والسابع: أن صاحب المصباح المنير أورد الفعل معدى بالباء، قال: "والمعرفة اسم منه، ويتعدى بالتفصيل، فيقال: عرفته به فعرفه"، وكذا في أقرب الموارد "عرفه بفلاه... أعلمه باسمه"، وفي معجم الأفعال المتعدية بحرف: "عرف بزيد: أوضحه بعلام... أعلمه باسمه"، وفي معجم الأفعال المتعدية بحرف: "عرف بزيد: أوضحه بعلام... ألعربي أو التعريف بالأدب العربي؛ لأننا يجوز أن نقول: عرفه الشيء، وعرفه بالشيء". والتامن: أن هذا وقع في لغة المحيدين من أساتذتنا كالدكتور محمد المفدى قال في كتابه عن الدماميني، ص٢: "عرفت فيه بمعالمه البارزة ومميزاته الظاهرة"، وفي مقدمة تعليق الفرائد، ص٤ ١: "عنيت بمن ورد ذكره من الرجال والنساء، فعرفت به تعريفًا تعليق الفرائد، ولذلك كله أميل إلى أن نقول في غير حد الشيء التعريف به.

<sup>&</sup>quot;نشر في العدد (٥٥٧) من رسالة الجامعة.

<sup>(1)</sup> مجلة المبتعث، السفارة السعودية/ واشنطن، رحب ١٤١٥ ص٧.

<sup>(</sup>٢) محلة القافلة، شركة أرامكو، شعبان ١٤١٥، ص ٢١.

#### حذف ياء المتكلم (\*)

يلاحظ المتأمل في لهجة أبناء القصيم ألهم يحذفون ياء المتكلم مـــن الأفعــال ويكتفون بما يسميه جمهور علماء اللغة القدماء "نون الوقاية"، فمن ذلـــك قولهــم: أكرمَن، أي: أكرمَن، وشافَن، أي: شافي، يعرفن، أي: يعرفني.

ويتوهم بعض الناس أن هذا الاستخدام حديث طارئ، وأنه مظهر من مظاهر ابتعاد اللهجة عن أصلها الفصيح، وليس الأمر على ذلك؛ بل هو استخدام عربي فصيح، يشهد لهذا ما ورد من شواهده في لغة القرآن الكريم، ومن ذلك حذفها مــن الفعل (أخرتن) في قوله تعالى: {قال أرءيتك هذا الذي كرّمت عليّ لئن أخّرتن إلى يوم القيامة لأحتنكنَّ ذريته إلا قليلا} [٢٦-الإسراء]، وقد ذكر الفعل نفسه بالياء في قوله تعالى: {وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقـــول ربّ لـولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدّق وأكن من الصالحين } [١٠- المنافقون]. وحذفت مسن الفعل (اتبعن) في قوله تعالى: {فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومـــن اتبعــن} [٢٠- يوسف]، وقد حذفت من أفعال أخرى نكتفي بذكر مواضعها: {تتبعن} [٩٣- طه]، {اتبعون} [٣٨- غافر، ٦١- الزخــرف]، {يحيــين} [٨١-الشعراء]، {ولا تخزون} [٧٨- هـود، ٦٩- الحجـر]، {واخشـون} [٣، ٤٤-المائدة]، {خافون} [١٧٥- أل عمران]، {دعان} [١٨٦-البقرة]، {ترن} [٢٩-البقرة] الكهف]، {ارجعون} [٩٩- المؤمنون]، {ترجعون} [٢٠- الدخيان]، {لتردين} [٥٦ - الصافات]، {فأرسلون} [٥٥ - يوسف]، {فارهبون} [٠٤ -البقرة، ٥١- النحل]، (يردن) [٢٦- يرس]، (ف اسمعون) [٢٥- يوسف].

نشر النتائج فور الحصول عليها"(٣). وكان من الخير له أن يقول: "وستُنشَر النتائج فور الحصول عليها".

ومن ذلك الإعلان: "تم بحمد الله افتتاح مكتبة..." (٤). والأولى أن يكون: "افتيحت بحمد الله مكتبة...".

ولسنا نذهب إلى أن من يفعل هذا قد خالف قواعد العربية مخالفة يتهم هما باللحن أو الخطأ النحوي؛ ولكنه خالف عن طريقتها المثلي في موافقة المتركيب لأغراض الخطاب، فإن يكن بناء الفعل للفاعل له غرضه من البيان والإفصاح عن محدث الحدث أو المتصف به فإن بناء الفعل للمفعول له من الأغراض ما تدعو الحاجة إليها.

أُنشَر في رسالة الجامعة العدد (٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) جريدة القبس/الكويت، ٣-شعبار- ١٤١٥هـ، ص.٤.

<sup>(</sup>٤) جريدة رسالة الجامعة،حامعة الملك سعود/الرياض، ١-٨-١٤١٥هـ، ص٦.

نفس الشيء والشيء نفسه (\*)

جاء في معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني قوله:

"ويقولون: حاء نفس الرحل. والصواب: حاء الرحل نفسه؛ لأن كلمي (نفس وعين) إذا كانتا للتوكيد، وحب أن يسبقهما المؤكسد، وأن تكونا مثله في الضبط الإعرابي، وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضميم مذكور حتما، يطابق هذا المؤكد في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنيسة والجمع"(1).

وكتب عبد السلام هارون في مجلة المجمع قائلا: "يتحرج بعض المتحذلقين من استعمال (النفس) في غير التوكيد، فيقول: الشيء نفسه فقط. وقد ضيقوا واسعا. فنفس الشيء ذاته، تستعمل استعماله، ولا يمنع من ذلك نحو ولا لغة"(٢).

واستأنس الأستاذ عبد السلام باستخدام ذلك المتقدمون من النحويين والأدباء في لغتهم فذكر أنه جاء في كتاب سيبويه قوله: "وتجري هذه الأشياء التي هي على ما يستخفون بمترلة ما يحذفون من نفس الكلام"(٢) ، وقوله: "وذلك قولك: نزلت بنفسس الجبل، ونفس الجبل مقابلي"(٤). ويقول الجاحظ: "ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن عمله في نفس المعرفة"(٥).

[أشركتمون] [۲۲- إبراهيم]، {يشفين} [ ٨٠- الشعراء]، {أطيعون} [ ٥٠- آل عمران، ١٦٨، ١١٠، ١٢١، ١٢١، ١٧٩- الشيعراء، ٣٣- عمران، ١٠٨، ١١٠، ١٢٦، ١٢١، ١٢٩، ١٧٩- الشيعراء، ٣٣- الزخرف، ٣- نوح]، {ليعبدون} [ ٥٠، ١٣- الذاريات]، {فاعبدون} [ ٥٠، ٢٠- الأنبياء، ٥٦- العنكبوت]، {فاعبدون} [ ٢١٦- الشيعراء]، {تفندون} [ ٤٩- يوسف]، الكهف]، {فلا تفضحون} [ ٢٦- الحجر]، {تفندون} [ ٤٩- يوسف]، {ليقتلون} [ ٤١- الحجج، ٣٣- القصص]، {ولا تقربون} [ ٢٠- الشعراء، {كذبون} [ ٢٦- الشعراء، المناون } [ ٢١- الشعراء، المناون } [ ٢١- الشعراء، ولا تكفيرون } [ ٢١- الشعراء، القصص]، {أكرمن} [ ٥١- الفجر]، {ولا تكفيرون} [ ٢٥١- البقرة]، أكدون } [ ٢٥١- الأومنون]، {كيدون } [ ٥٩١- الأعراف، ٣٩-المرسلات]. {أعدون } [ ٢١- الأعراف، ٢١- يونس، ٥٥- هيود]، {هدان } [ ٢٠- الأنعام]، {يهدين } [ ٤٢- الكهف، ٢١، ٨٧- الشعراء، ٩٩-المرسانات، ٢١- الزحرف]، {أهانن } [ ٢١- الفجر]، {اتقسون } [ ١٤، ١٩٠- الزمر].

وقد اختلف القراء في هذه الياءات فمنهم من يثبتها وصلا ووقفًا، ورجـــح مكيّ بن أبي طالب المذهب الأخير لأنه أخف وفيه متابعة لرسم المصحف وهو الـــذي عليه أكثر القراء<sup>(۱)</sup>.

ومن شواهد ذلك قول الأعشى:

فهل يمنعني ارتيادي البــــلا د من حذر الموت أن يأتين وقوله:

ومن شانئ كاسف لونه إذا ما انتسبت له أنكرن أي: أن يأتيني، وأنكرني (٢).

<sup>(°)</sup> نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٦٥).

<sup>(</sup>١) محمد العدنان، معجم الأخطاء الشائعة، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) عبدالسلام هارون، بحلة بحمع اللغة العربية/ القاهرة، ١٩٨٤م، ع ٥٤: ص١٢٢.

<sup>(</sup>۲) سيبويه،الكتاب، ١: ٢٦٦.

<sup>(1)</sup> السابق، ۲: ۲۷۹.

<sup>(°)</sup> اخاحظ، اخيوان ١: ٧٦. وانظر: مجلة المحمع ١٢٢.

<sup>(</sup>١) الكشف عن وجوه القراءات، ١: ٣٣٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن عصفور، ضرائر الشعر، ۱۲۸.

#### عدم كذا(\*)

تشهد العربية المعاصرة على ألسنة أبنائها هجرا لإمكاناتها الخلاقــة، وازورارًا عن طرائقها الواضحة في التعبير والبيان. ومن ذلك تعطيلهم استخدام أضداد المعـاني، إما جهلا بما أو تماونا بشأنها؛ إذ تجدهم يعبرون عن ذلك بإضافة (عدم) إلى ما يريدون ضده، وهو أمر شاع حتى صار يقتحم العيون، ومن أمثلة ذلك ما جاء في إعلان:

"نشكركم على ثقتكم الدائمة بنا ونعتذر لكم عن عدم تمكننا مـــن إنجـــاز طلباتكم..."(١).

ويمكن أن يعبر عن المعنى بقولنا: ونعتذر عن عجزنا عن إنجاز طلباتكم. ويمكن أن نعبر بطريقة مختلفة: نأسف لتعذر إنجاز طلباتكم.

مثال ذلك ما نجده في النصوص الآتية:

"عدم الإفراط في تناول ملح الطعام...".

"لذلك نود من الطلاب عدم أخذ كمية أكثر من الاحتياج، وهذا ما نمانا عنه ديننا الحنيف وهو عدم الإسراف [لاحظ أن(عدم) قلبت المعنى في النص فلا موضعه]، كما أود تنبيه بعض الأخوة الطلاب إلى الاقتصاد في الأكل...

ويكثر استخدام (عدم) في محاضر اللجان والأقسام ومنها قسم اللغة العربية، فنجد فيها: واعتذر عن عدم الحضور فلان وفلان.... والأولى القول: واعتذر عـــن الغياب فلان وفلان أو: وغاب بعذر فلان وفلان، أو: وتعذر حضور فلان وفلان. والذي يفهم من ذلك كله أنه يجوز لك أن تقول، بشكل عام: قرأت الكتاب نفسه، وقرأت نفس الكتاب. فلا تكون مخطئا من الناحية التركيبية؛ ولكن يجب أن نتنبه إلى أنّ بين الاستخدامين فرقًا. ففي قولنا: قرأت الكتاب نفسه توكيد للكتباب يزيل الشبهة، ويبعد الظن بأن القراءة كانت عن الكتاب أو هي سماع بأمر الكتلب أو قراءة لما يشبه الكتاب. أما في التركيب الثاني وهو: قرأت نفس الكتاب، فهو بمعين قرأت لبّ الكتاب وجوهر الكتاب وأهم ما فيه من محتوى.

ولذلك فقد أجاد الأستاذ عبد السلام حين قال عن بعض المتحذلقيين أنميم يتحرجون من استخدام (النفس) في غير التوكيد، وميراده أن (النفس) يمكن أن تستخدم لغير التوكيد على نحو ما ورد في النصوص المذكورة.

أُنشر في رسالة الجامعة العدد (٥٦٧).

<sup>(1)</sup> حريدة الجزيرة/الرياض ٥-٩-٥١٤١هـ، ص٢٨.

#### لواحق النسب (\*)

الاسم المنسوب هو صفة غير مشتقة، إذ تكون بإلصاق لاحقة النسب إلى لفظ آخر هو في الغالب اسم أو صفة. واستخدمت له العربية جملة لواحق.

الثانية: (اوي): حين يكون الاسم منتهيا بألف بعد ثلاثة أحرف مثان (بَرَدِي)، فإن كان ثانية ساكنا مثل (أرْطى) جاز فتحذف الألف منه للنسب فيقال (بَرَدِيّ)، فإن كان ثانية ساكنا مثل (أرْطى) جاز الإبقاء على الألف، والفصل بينها وبين ياء النسب بالواو وأنا أسمي هذه الواو (واو الوقاية) فيقال: (أرطاوِيّ)، وتوهم الناس أن لاحقة النسب هي الألف والواو والياء؛ ولذلك جعلوها لاحقة نسب في أسماء لا تنتهي بالألف مثل: سديراوِيّ، عنسيزاوِيّ، مكاوِيّ، عدلويّ، بصرا وِيّ، محدّاوِيّ، شرقاوِيّ، غرْباوِيّ، بصرا وِيّ، جبلاوِيّ، زمَلْكاوِيّ، أهلاويّ، نصراوِيّ، عرْباويّ، قدْساويّ.

الثالثة ( ابنيّ): حين تنتهي الأسماء بألف ونون زائدتين لغير التثنية تلحق ياء النسب مثل: (سُليمانِيّ)، وسمع النسب إلى (بحرين) وإن كان بالياء والنون (بحرانِيّ) وإلى (صنعاء): (صنعانيّ)، وتوهم الناس لذلك أن لاحقة النسب هي الألف والنون

والياء؛ ولذلك جعلوها لاحقة للنسب في مثل: ربّانِيّ، صيدلانِيّ، نفسانِيّ، روحــانِيّ، اسكندرانيّ، حوّانِيّ، برّانِيّ، شرّانِيّ، حمصانِيّ، فكهانِيّ.

الرابعة: (\_لِي): وهذه طريقة من طرق النسب في اللغة التركية نجده\_ في مشل: شربتلِي، إزميرلِي، قوتلِي، عصملِي (أي: عثمانِي).

الخامسة: (\_جي): وهي طريقة من طرق النسب في اللغة التركية أيضًا، وقد تأثر بحا الناس فاستخدموها لاحقة للنسب في مثل: طوبجي (أي: مدفعيّ)، عربجي، حزمجي، مكوجي، شُربجي، تمرجي (ممرض)، مطبعجي، قمقمجي، قهوجي، قلعجي.

السادسة: (\_ دار): وهي بمعنى (صاحب كذا) في الفارسية، وقد اندرس استخدامها الآن كما اندرس استخدام الرابعة. ومن أمثلة هذه: بيرقدار= البيرقي، والبيرق: العلّم، ركبدار وصوابه: ركابدار= الركابي، والركابي مستعمل والركبدار هو مروض الخيل، سلحدار أي سلاحدار= السلاحي، خزندار أي خزينة دار= الخزيني، مقصدار= مقصي نسبة إلى المقص، وهي مهنة دقيقة عند الخياطين، جوخدار= الجوخمي، دفتردار= الدفتري.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٧١).

الجوهري: "والمرأة عشواء وامرأتان عشواوان" (على أحسد النسبة إلى عشواء في المعجمات وكتب اللغة التي اطلعت عليها؛ لأن الحاجة لم تعسرض لذكرها، ولأن القاعدة صريحة فيها وهي ما ذكرته لك آنفًا.

أما طريقة المحدثين فيمكن أن نلتمس لها بعض العذر بما يأتي:

- ١) إن قلب الهمزة أو أبقاءها لا يخل بالمعنى.
- إن إبقاء الهمزة هو طريقة لبعض العرب، قال ابن عقيل: "ومن العرب من يقر الهمزة، وهو قليل رديء"(°).
- ٣) لعل إبقاء الهمزة إنما هو تخلص من تماثل الواوين. والتماثل مما يتخلصون منه بوسائل مختلفة كالإبدال، مثل (حييان) التي آلت إلى (حيوان). وروي عن أبي سعيد السيرافي أنّ "مما استثقل وقوع الألف بين واوين، فعدل بمعن القياس، قولهم في تثنية (لأواء وعشواء): لأواءان وعشواءان، وهمزة التأنيث تقلب في التثنية واوًا، فيقال: حمراوان ، وكرهوا (لأواوان) لأجل الواوين فهمزوا"(٢).
- إن في اللغة ما هو مبني على التوهم وعلى التوسع ومخالفة القياس مما يجعل صنيع هؤلاء المتأخرين مشاكلا لأسلافهم.

فقل (عشواوي) إن رمت القياس، أو (عشوائي) فهو صحيح تعززه الألفة.

عشواوي أم عشوائي؟(\*)

العشاء هو الوقت الممتد بين غروب الشمس إلى العتمة وهو احتكام الظلمة، ويقال للذي لا يرى في هذا الوقت ولا في الليل (أعشى)، وهذا اتصف ميمون بسن قيس وغير شاعر بهذه الصفة، فالأعشى الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، ويقسال للأنثى (عشواء). ويطلق هذا الوصف على "الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء"(1). وقد يوصف المتخبط في أمره بأن يقال: "وركب فلان العشواء، إذا خبط أمره على غير بصيرة. وفلان خابط خبط عشواء"(2). كل ذلك وإن لم يكن منه ركوب. ووصف زهير أخذ الموت الناس من غير تخير بخبط العشواء قال في معلقته (٣):

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب عته ومن تخطئ يعمّر فيه وتوسع المحدثون في الاستفادة من هذا المعنى فوصفوا الأمر المختل بأنه عشوائي نسبة إلى عشواء، ويقولون: عيّنة عشوائية، أي لم يقصد إلى تخيرها واصطفائها وإغاء عملت فيها يد الصدفة؛ ولكنهم حين نسبوا إلى عشواء خالفوا القياس فقالوا: (عشوائي)؛ في حين أن عليهم أن يقولوا: (عشواوي)؛ لأن هذه الهمزة والألف قبلها زائدتان زيادهما في أوصاف الإناث مثل (حمراء) والأسماء المؤنثة مثل (صحراء)، وحق ما انتهى هذه النهاية أن يكون في موضع همزته واو عند التثنية وجمع السلامة لما يجمع منه جمع سلامة مطلقًا، وكذا عند النسب إليه، يقال مدراوان وحمراوان، وصحراوان، وصحراوان، وصحراون، أما عن (عشواء) فقال

<sup>(</sup>٤) الجوهري، الصحاح، (عشا) ٢: ٢٤٢٧.

<sup>(°)</sup> ابن عقیل، الساعد، ۳: ۲۰۸.

<sup>(</sup>۱) أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان، تذكرة النحاة، تحقيق : عفيف عبدالرحمن (ط1، مؤسسة الرسالة/ بيروت، ٩٨٦ م.) ٩٨٦.

<sup>(</sup>أنشر في رسالة الجامعة العدد (٥٧٢).

<sup>(</sup>١) الجوهري، الصحاح، (عشا) ٦: ٢٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) م.ن،ص.ن.

<sup>(</sup>۲) التبريزي، شرح المعلقات ۲۳۹.

## دع الطفل ينم أو ينام (\*)

أيُّما أصح أن نجزم المضارع بعد الطلب أم نرفعه؟

يذهب كثيرون إلى الجزم غافلين عن مقتضيات المعنى معرضين عن ارتباط الإعراب بالغرض، وأن اختلاف الاعتبار مجلبة لتغير العلامة. والصواب أنه يجوز الجنوم في حال ويجوز الرفع في حال. فإن أردنا أن بجعل الفعل الثاني جزاءً للأول مرتبطًا به ارتباط السبب بالمسبب جزمنا إشعارًا بهذه العلاقة الوثيقة فقلنا: (دع الطفل، ينم)، فإن لم نرد هذا المعنى رفعنا الفعل فقلنا: (دع الطفل ينام) والمعنى هنا مختلف إذ هو دع الطفل نائمًا.

وقد حلّى القضية لنا سيبويه في الكتاب . ومما جاء في ذلك قوله: "وتقــول: اثتني آتك، فتجزم على ما وصفنا، وإن شئت رفعت على أن لا تجعله معلقا بــالأول، ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنيًا عنه، كأنه يقول: ائتني، أنا آتيك. ومثل ذلك قول الشاعر وهو الأخطل:

وقال قائدهــــم أرسوا نزاولُها فكل حتف امرئ يمضي لمقدار وقال الأنصاري [عمرو بن الإطنابة]:

يا مال والحق عنده فقفوا تؤتّون فيه الوفاء معترفا كأنه قال: إنكم تؤتون فيه الوفاء معترفا"(١).

ومن أجل ذلك قد يخل الجزم بالمعنى حتى ليصفه سيبويه بالقبح، قال: "فـــان قلت: لا تدن من الأسد يأكلُك فهو قبيح إن جزمت، وليس وجه كلام الناس؛ لأنسك

لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سببا لأكله. فإن رفعت فالكلام حسن، كسأنك قلت: لا تدن منه فإنه يأكلُك. وإن أدخلت الفاء فهو حسن، وذلك قولك: لا تسدن منه فيأكلُك. "(٢).

ويبين سيبويه تعدد الأعاريب في الفعل المضارع وهو الرفع على الابتداء أي أن يكون الفعل أول جملة مستأنفة، أو أن يكون أول جملة حالية؛ وهو يضرب لذلك مثالا مطابقا لما بدأنا به هذه المسألة فيقول:

"وتقول ذرة يقلُ ذاك، وذره يقولُ ذاك. فالرفع من وجـــهين: فأحدهمــا الابتداء، والآخر على قولك ذره قائلا ذاك؛ فتجعل يقول في موضع قائل. فمثل الجسوم قوله عز وجل {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل} [٣- الحجر]، ومثل الرفع قوله تعالى جده: {ذرهم في خوضهم يلعبون} [٩١- الأنعام]"(٣).

وغناص من ذلك كله إلى أن الجزم أو الرفع مرهون بالمعنى مذ كان الإعسراب فرعا على المعنى، فلا يعجلن أحدنا إلى تخطئة جازم أو رافع ما لم يكن من أمره جازمًا، وللملامة رافعًا.

<sup>(</sup>۲) السابق، ۳: ۹۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> السابق، ۳: ۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٧٣).

<sup>(</sup>١) سيويه،الكتاب، ٣: ٥٥-٩٦.

وقال آخر:

وقتلى كمثل جذوع النخيل تغشاهم مسبل منهمر وقال آخر:

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد فجرت الآية في ذلك على نفج كلام العرب من إطلاق المشلل على نفسس الشيء"(\*).

قال ابن قتيبة: "أي: ليس كهو شيء. والعرب تقيم المشل مقام النفس، فتقول: مثني لا يقال له هذا؛ أي أنا لا يقال لي "(").

وهذا الاستخدام له نظير في العربية، قال أبو حيان: "ونظير نسبة المثل إلى من لا مثل له قولك: فلان يده مبسوطة. يريد أنه جواد ولا نظر له في الحقيقة إلى السد... فكما جعلت ذلك كناية عن الجود... فكذلك جعلت المثل كناية عن الذات في من لا مثل له "(٤).

وأنكر أبو حيان على المفسرين جعلهم (الكاف) و(المثال) مرادًا بمما موضوعهما الحقيقي، ووصف ذلك بأنه محال؛ لأن فيه إثبات مثل لله تعالى.

## ليس كمثله شيء (\*)

قال تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [ ١١- الشورى]. وقد أشكل دخول الكاف على (مثله) بعض الإشكال؛ فاختلف اللغويون والمفسرون في ذلك. ومرد الاختلاف في هذا وفي غيره راجع إلى الاختلاف في النظر إلى لغة القرآن الكريم نفسها. فمنهم من يأخذ بالظاهر ويراها لغة إشارية بمته-ولذلك بحد منهم من أنكر المحاز- ومنهم من يرى لغة القرآن لغة عربية بكل ما للعربية مسن سمات وطرائق تعبير قد تكون خافية على قليل النظر في لغة العرب. وفي هذا المشال الذي بين أيدينا نجد من ذهب إلى زيادة الكاف، قال العكبري: "والكاف في (كمثله) وائدة أي ليس مثله شيء، ولو لم تكن زائدة لأفضى إلى المحال؛ إذ كان يكون المعنى أن له مثلا؛ وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل فمثله مثل، وهو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال. وقيل مثل زائدة، والتقدير ليس كهو شيء"(١).

وهناك من يرى أن هذا التركيب موافق لطريقة العرب في تعبيرها؛ ذلك أن العرب يريدون المبالغة في نفي الوصف عن الشخص؛ ولذلك ينفونه في كلامهم عن مثله، وهذا يعني أن الصفة إذا نفيت عن مثله فهي منفية عنه من باب أولى، قال أبوحيان: "تقول العرب: (مثلك لا يفعل كذا) يريدون به المخاطب، كأهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص، كان نفيا عن الشخص. وهو من باب المبالغة. ومثل الآية قول أوس بن حجر:

ليس كمثل الفتي زهير خلق يوازيه في الفضائل

<sup>(</sup>٢) أبوحيان، البحر المحيط، ٧: ٨٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن قتيبة،غريب القرآن، ۳۹۱.

<sup>(</sup>٤) أبوحيان، البحر المحيط، ٧: ٤٨٩.

<sup>(&#</sup>x27;'نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٧٦)، وأعيد نشره في العدد (٥٨٢).

<sup>(</sup>١) العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ٢: ١١٣١.

(ناط): يَنوط ثم مَنوط ومن (لام): يَلوم ثم مَلوم، ومن (رام): يَروم ثم مَروم. ويستثنى من ذلك ما كانت الألف في موضع العين منه فإنه يؤتى بأصل العين مثل الفعل(خاف) الذي مضارعه (يُخاف) فعينه في الأصل واو؛ لذا ترد الـــواو فيقال: (يخوف) ثم: (مَخُوف).

وقد يسأل سائل: أليس في اللغة مُباع؟ والجواب: بلى ولكن المعنى يختلف فهذا الاسم مشتق من الفعل المزيد (أباع) وهو يختلف بمعناه عن الفعل المجرد (بالماع) فهذا الاسم مشتق من الفعل المبيع فالبضاعة المباعة المعنى الفعل (أباع) عرضه للبيع فالبضاعة المباعة المعروضة للبيع أما البضاعة المبيعة فهي التي انتقلت ملكيتها ببيعها إلى آخر.

#### مباعة وأخواتما(\*)

لا بد أنك رأيت في غير متجر هذه العبارة "البضاعة المباعـــة لا تــرد ولا تستبدل". ولا بد أنك قرأت أو سمعت مثل قولهم: "الحياة المعاشــة" أو "الظــروف المعاشة"، من ذلك هذا النص: "وظلت حية معاشة في فكر الإنسلان العـــري..."(١). وأما الخطأ الذي تنطوي عليه هذه الاستخدامات فهو في (المباعة)، و(المعاشــة)، لأن المستخدمين إنما يقصدون اشتقاق (المباعة) من الفعل الأجوف (باع)، و(المعاشة) مــن الفعل (عاش)، وهذا مجانب للصواب، وصحة العبارة الأولى: (البضاعة المبيعـــة...)، الفعل (عاش)، وهذا مجانب للصواب، وصحة العبارة الأولى: (البضاعة المبيعـــة...)، وصحة الثانية (الحياة المعيشة والظروف المعيشة)، أما في النص فهي: "وظلــت حيــة معيشة في فكر الإنسان العربي ".

وعلى نحو ما شهدنا الخطأ في اشتقاق اسم المفعول من الفعل الأجوف اليائي قد نجده في الفعل الأجوف الواوي فقد نجدهم يقولون من الفعل (صان): هذا شيء مصان, ومن (ناط) يقولون: هذا مناط بفلان. والصحيح أن نقول:هذا شيء مصون، وهذا منوط بفلان.

والقاعدة السهلة التي تنظم هذا الاشتقاق على نحو دقيق بعيدًا عن تفصيلات التصريفيين والصوتيين هو أن نقول إن اسم المفعول من الأفعال الثلاثية الجوف يشتق بأن نأتي بالمضارع من تلك الأفعال ونستبدل بأول حروفه -وهو حرف المضارعــة- ميما؛ فنقول من (باع): يبيع ثم: مبيع، ومن (عاش): يَعيش ثم مَعيش ومـن (كـال): يَكيل ثم مَكيل، ومن (قال): يقول ثم مَقول، ومن (صان): يَصون ثم مَصـون ومـن ومـن

<sup>(°)</sup> نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٧٨).

<sup>(</sup>١) بحلة الدارة،دارة الملك عبدالعزيز/الرياض،١٤١٥هــ: ص ٧٠٢.

#### لا تقل:يطال؛بل قل:ينال()

جاء في جريدة القبس بالخط العريض: "القانون يطال الكويتيين والمقيمين"(1). وجاء في جريدة رسالة الجامعة بخط بارز كتبه محرر الصفحة لا كاتب المقال: "صعوبة القراءة.. تطال مئات الآلاف من التمهيدي وحتى الجامعة (٢).

ويحمل هذا الاستخدام آفتين؛ أما إحداهما فهي تصريف الفعل على غير بابــه، وأما الأخرى فتعدية فعل لازم دون مسوغ تعدية بالغ الوضوح.

أما جذر هذا الفعل فهو (ط/و/ل) وهو من باب (حسن)؛ وعلي ذلك فتصريفه على هذا النحو: طال (ماضيًا)، يطول (مضارعًا)، والمصدر (الطُول)، قيال الجوهريّ: "الطُول: خلاف العرض، وطال الشيء، أي امتد"(").

وللفعل معنى آخر ومصدر آخر، قال الجوهري: "و(الطَول) بالفتح: المنّ. يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه، إذا امتن عليه"(٤).

أما من حيث التعدي واللزوم فإنّ (طال) بالمعنيين المذكورين سيابقًا- أي: الامتداد والمنّ- فعل لازم، ولكنا نجد كثيرًا من الناس يعدونه بنفسه بالتصريف المذكور آنفًا. وقد نص الجوهري على لزومه ومنع تعديته قال: "ولا يجوز أن تقول منه طُلْتُه؛ لأن فعُلت لا يتعدى"(°).

أما تعدية الفعل بقولنا: (طُلتُه) فهي على باب "المغالبة" وهذا أمر ينقاس في الأفعال، فيقال: طاولني فطلته، أي: غلبته في الطول، كما نقول: كارمني فكرمته أي: غلبته في الكرم.

ولعل الذي دفع الناس إلى تنكب هذا الطريق هو محاولتهم التعبير عن امتداد أمر من الأمور إلى حد أو قوم فيشملهم ويغمرهم، فالفعل عندهم متضمن لفعل متعد وإن على نحو غامض.

ولئن التمسنا العذر للتعدي على نحو ما بيّنا فإن مسألة التصريف تشكل بعض الإشكال فقد أخرج الفعل من بابه كما وصفت لك.

ولعل الأولى أن نستعمل الفعل الصحيح في هذا المعنى وهو الفعل (ينال). ومن معاني هذا الفعل في العربية ما أورده الأزهري قال:

<sup>(\*)</sup> نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٧٩).

<sup>(</sup>١) جريدة القبس/الكويت، ١٥٩-٩-١٤١هـــ:ص١.

<sup>(</sup>٢) حريدة رسالة الجامعة، الإثنين ٢٤-إبريل- ١٩٩٥م، ١٦٥ : ص٩.

<sup>(</sup>٢) اخوهري،الصحاح،(طال).

<sup>(</sup>ئ) السابق، (طال).

<sup>(</sup>ع) السابق، (طال).

<sup>(</sup>١) الأزهري، تمذيب اللغة، (نال).

وكنت امْراً زمِنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغَنّ فالتغنّي هو الاستغناء أو الغنى. وقال أبو عبيد إن معنى الحديث لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدًا من أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها، ولوجهه كما يتأوله بعض الناس أنه الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قطعظمت في ترك ذلك أن يكون: من لم يرجع صوته بالقرآن فليس من النبي عليه السلام حين قال: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"، وهذا لا وجه له (°).

#### التغني بالقرآن (\*)

من البدع التي ابتدعها بعض القراء قراءة القرآن بأصوات الغناء، ومثل ذلــك من البدع ما يسمى الترعيد وهو أن يرعد بصوته كالمصاب بالبرد، ومنها الــــترقيص وهو أن يروم السكوت على الساكن ثم ينفر مع الحركة كالذي يعـــدو أو يـــهرول، ومنها التطريب وهو الترنم والتنغيم بالمد في غير الممدود وزيادة الممدود فوق الحاجـــة، ومنه التحزين وهو أن يأتي به على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضـوع (١). ولعل ما دعاهم إلى ذلك هو ورود لفظ التغني بالقرآن في الأحاديث النبويـــة، الاستماع، أما التغني فيفسره أبو عبيد القاسم بن سلام بأنه تحزين القراءة، وأيَّد تفسيره هذا بما ورد من حديث عن أشراط الساعة فذكر منها أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء (٢). وورد لفظ التغني في الحديث: "ليس منّا من لم يتغن بالقرآن"، وفسر سفيان بن عيينة هذا بأن عبد الله بن نميك لما دخل على سعد وعنده متاع رثّ ذكر الحديث، قال أبو عبيد: فذِكْره رثاثة المتاع عند هذا الحديث يبينك إنما أراد الاستغناء بالمال القليل، وليس الصوت من هذا في شيء (١٠). واستدل بُحديث: "من قرأ سورة آل عمران فهو غني"، وأيَّد قوله بأن الفعل تغنَّسي في العربية يعني استغني (١) ، وعليه قوله الأعشى:

<sup>(&</sup>quot;)نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٨٠).

<sup>(</sup>١) السيوطي،الإتقان في علوم القرآن، ١: ٣٥١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> غریب الحدیث، ۲: ۱۶۱-۱۶۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> السابق، ۲: ۱۲۹–۱۷۰.

<sup>(1)</sup> الجوهري، الصحاح، (غني).

<sup>(</sup>٥) غریب الحدیث، ۲: ۱۷۱-۱۷۲.

مؤنث (عدوً) عدوّة، والنسب إلى المذكر (عدو) هو بإضافة يـاء النسـب الأخفش والمبرد والجرمي (٢).

أما أنا فأذهب إلى مذهب الأخفش والمبرد والجرمي خلافا لسيبويه وابن جيني وابن مالك وجمهور النحويين، ويعضد هذا أمور:

١) أن مجمع اللغة العربية بحث مسألة النسب إلى (فَعِلية) ورأى جواز إثبات الياء أو حذفها وهي المسألة التي أسست عليها مسألة (فَعُولة).

فيقال: (عدُوري)، أما النسب إلى مؤنثه فوقع فيه الخلاف فذكر ابن حنى وتابعه ابـــن مالك أن النسب إليها (عَدُوي)، وفسر ابن حنى ذلك بجملة من التحولات الصوتيـــة المفترضة، ولم يؤيد مذهبه بشاهد (١). ومذهبه مؤسس على مذهب سيبويه وهـــه أنَّ (فَعولة) يجب حذف الواو منها عند النسب كما حذفت الياء من (فَعيلة، وفُعَيلة) عند النسب إليهما مثل: حَنفِي إلى حنيفة، وجُهني إلى جُهينة. ولم يستدل سيبويه على حذف واو فَعُولة بسوى (شُنُوءة) التي النسب إليها هو: شَنَتِيّ. ومذهب سيبويه غـــير مسلم؛ إذ دفعه المبرد، قال ابن يعيش: "وأما أبو العباس المبرد فإنه كان يخالفه في هــــذا الأصل ويجعل شَنَتِيًّا من الشاذ فلا يجيز القياس عليه"(٢). وذكر ابن يعيـــش في هـــذا السياق حجج المبرد ووصف مذهبه بأنه متين من جهة القياس وأن قول سيبويه أشـــد من جهة السماع. ونسب ابن عقيل القول بإبقاء الواو وأن حذفها في (شنئي) شاذ إلى

٢) أن الأصل هو تجريد اللفظ من لواحق التثنية والجمع والتأنيث مثل تاء التانيث عند النسب إليه، ولذا فإن (عدوة) تصير إلى (عدو) بعد التجريد ولا خلاف في أنّ النسب إلى الأخير هو ما ذكرنا في رأس المسألة.

٣) أن الأصل هو بقاء الياء والواو في هذه الألفاظ المنسوب إليها.

٤) أن القول بحذف الواو يفضى إلى اللبس إذ يصبح النسب إلى (عـــدوة) مطابقًا للنسب إلى (عدي)؛ إذ النسب إليه هو (عَدُوي). وهذه من حجج

٥) أن ما حذفت منه الياء أو الواو في المسموع من العرب هي أسماء قبائل تلازمها تاء التأنيث فهي جزء من العلم وهي تختلف عن المؤنثات التي لها مذكر يصار إليه عند النسب.

٦) أن القول بإبقاء الياء والواو يعفينا من ذكر استثناء في القاعدة وهو إبقله الباء إن كانت عين اللفظ معتلة أو مضعفة، مثل: شديدي وضروري. لذلك لا بأس علينا أن نقول: طبيعي، وحمولي نسبة إلى (طبيعة) وحَمولة.

عدوّة وعدوى(\*)

<sup>(\*)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٨١).

<sup>(</sup>۱) ابن جني، الخصائص ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) ابن یعیش، شرح المفصل ٥: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عقيل المساعد ٣: ٣٦٥-٣٦٦.

، للوالدين {أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير } [١٤ - لقمان]. ومن ذلك قوله تعالى:

﴿إِنَ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالآخرة وأعد لهم عذاب مسهينا

[٥٧ - الأحزاب]، قال الطبيق: "ولما كان صلوات الله عليه مـن الله في قسوة مسن

## الإبلاغي والبلاغي (\*)

هما مستويان من مستويات الأداء اللغوي يستلزم الكشف عن كل واحد منهما علما غير العلم الذي يكشف عنه الآخر. إذ يهتم علم النحو بالمعاني الإبلاغيــة ويهتم علم البلاغة بالمعاني البلاغية. وأظهر ما يتبين فيه الفرق بين اهتمام العلمين درس الظواهر اللغوية المشتركة بينهما وإن تكن اللغة بعامة مشتركة بينهما من حيث هـــــى موضوع درسهما.

المعانى التي تضمنها عناصر التركيب أسماء وأفعالا وأدوات فتعبر عنها تعبيرا مباشرًا هي المعاني الإبلاغية، وما يزيد على الإبلاغ من معان يقتضيها السياق وملابسات النص هي المعاني البلاغية. ولئن أمكن أن نقول إن علم النحو يقرأ السطور ليدرك الإبلاغية في اللغة فإن علم البلاغة يقرأ ما بين السطور ليدرك البلاغية في اللغة.

يدرس النحوي والبلاغي حروف العطف فيقف النحوي على دلالة الواو على التشريك بين اسمين أحدهما قبل الواو والآخر بعدها، وذلك هو ما يقتضيه إبلاغ الرسالة اللغوية، ويتجاوز البلاغي في درسه تلك الدلالة على التشريك إلى الكشف عن مضامين في النص بمعل له خصوصية ليست لغيره، ففي قوله تعالى: {وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا} [٣٦- الإسراء] يرى النحوي الواو دالة علي أنَّ الله قضى بأمرين: إخلاص العبادة لله والإحسان للوالدين، ويتعدى البلاغي هذا الجمع والإشراك بين مسألتين إلى ما تعقده هذه الواو من علاقة خطيرة بين ما تقتضيه عبودية الإنسان لله والإحسان للوالدين، فهي جعلت الإحسان للوالدين مقرونا بعبوديـــة الله فصار له من الخطر ما صار لها. ومثل ذلك يدرك بوضوح في أمر الجمع في الشكر لله

الاختصاص بمكان كان ايذاؤه"(١).

<sup>1</sup> الطبيى، التبيان في البيان، ١٠٢.

<sup>(</sup>أ) نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٨٣).

للنعت أن يطابق منعوته تعريفًا أو تنكيرًا. وقد ظهرت في التركيب كأنها خبر للمبتدأ وليس هذا مرادًا في تسمية الجمعية. والصواب أن تدخل عليها (أل) التعريف فيقال: (الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض).

وفي هذا الاسم مشكلة أخرى وهي إضافة الجمعية بحرف الجر لأعضاء هيئة التدريس مع الفصل بين كلمة (الجمعية) وحرف الجر بعدد من الكلمات وهو موهن لعني الإضافة، والأجود الإضافة المباشرة بأن يكون الاسم على النحو الآتي:

جمعية أعضاء هيئة التدريس التعاونية المتعددة الأغراض.

والاسم بهذا الطول فيه ثقل أيضًا، وكان الأولى تخير اسم أدل وأقصر كان يقال: (جمعية منسوبي جامة الملك سعود)؛ لأن الجمعية لا تكون إلا تعاونية، ولأن الجمعية متعددة الأغراض. ومهما يكن من أمر فالنص في وثيقة تأسيسها على التعلون وتعدد الأغراض كاف بالغرض مغن عن تضمينه في الاسم الذي يكون علمًا عليها ويحسن في الأعلام الاختصار المجمل في الإعلام.

## متى تدخل (أل) على المضاف؟(\*)

يُجعل جمهور النحويين الإضافة نوعين: أحدهما الإضافة المحضـــة -وتســمى الإضافة المعنوية أيضًا- والآخر الإضافة غير المحضة وتسمى الإضافة اللفظية. وتعــرف المحضة بأنما يمكن أن يحلّ حرف الجربين الاسمين مبينًا العلاقة بينهما، مثال ذلك:

خاتم حدید ، خاتم من حدید

كتاب محمد ، كتاب لمحمد.

ويكتسب الاسم المضاف إضافة محضة التعريف أو التخصيص.

أما المضاف إضافة لفظية فإنه لا يكتسب تعريفًا ولا تخصيصًا ويظل نكرة؛ ولذلك يصح أن يخبر به عن المبتدأ، وأن تدخل عليه (ربّ) المختصة بالدخول على النكرات، ويصح أن تدخل عليه (أل) التعريف.

ومن الإضافة غير المحضة إضافة الصفة إلى الموصوف، ففي قولنا: (الرجل طويل القامة) الرجل: مبتدأ وهو معرفة، وطويل القامة: خبر وهو نكرة؛ لأنه يجوز أن بمعل في محله النكرة فنقول: الرجل طويل. ولو كان معرفة ما صح أن يكون خبرًا؛ إذ لا نقول: (الرجل الطويل) جاعلين الطويل خبرًا إلا بأن نفصل التركيب الوصفي بضمير الفصل (الرجل هو الطويل) لأن الضمير لا ينعت. ومن أجل ذلك فإن الخطأ واقع في تسمية جمعية منسوبي جامعة الملك سعود. أما اسمها فهو "الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود". ونحد المركب (متعددة الأغراض) غير صالح أن يكون نعتًا للجمعية؛ لأنها نكرة فالإضافة فيها غير محضة ولابد

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٨٤) تحت عنوان: الجمعية التعاونية متعددة الأغراض.

بزر وبزورة وبزران (\*)

قال الشيخ محمد على النجار عن (البذورة) -بالذال-: "يطلق أهل الحجاز في هذا العصر البذورة على صغار الأولاد. وقد سمعت هذا من حجازي في القاهرة، وحكى لي بعض الحجاج أنه سمعه من أهل مكة حين حج"(١).

وبيّن أن البذورة هي "البذور" بإلصاق التاء، وهي جمع بذر، ووجد في أمسالي القالي: قطع الله بذراتهم، والبذارة من البذر كأنه أراد النسل، وعاد إلى اللسان (بــذر) فوجد أن البذارة النسل فقال إن البذورة محولة من البذارة.

والمشكلة ليست في هذا عندي بل في (الذال) فأهل الحجاز ومعهم أهل بحد يقولون اللفظ بالزاي لا الذال ففي الحجاز يقولون (بزورة) وفي نجد (بزور، برزران، مبزرة) والأخيرة على بناء اسم المكان وهو للمبالغة، ولعله أطلق للمكان ثم أريد به الجمع نفسه مجازًا، ويشبه هذا قول أهل الكويت في المبالغة من جمع صبي: (مصبنة) ولكن النجار ومن سمع أهل الحجاز من المصريين وقع لهم الوهم أن هذا من قلب الذال زايا فرووا ما سمعوه بالتفصيح، وهم معذورون في ذلك إذ بعض أهل حواضر الحجلز يقلبون الذال زايًا، ولو أن النجار سمع أهل نجد لأدراك ألهم لم يقلبوا لأن ذلك القلب ليس في لهجاهم، فهم يقولون: (بذر) على ما يبذر من الحبوب، ويقولون (بزر) على الطفل الصغير، ومجازًا على من يفعل فعل الصغار. والنجار رحمه الله قد عاد إلى اللسان فراجع مادة (بذر)، لما سبق إليه من وهم، ولو أنه رجع إلى مادة (بزر) لوجد ما نصه: "والبزور: الحبوب الصغار مثل بزور البقول وما أشبهها. وقيل: البزر الحبب عامة.

والمبزور: الرجل الكثير الولد؛ يقال: ما أكثر بزره أي ولده. والبزراء: المرأة الكئيرة الولد... والبزر: الأولاد"<sup>(۲)</sup>. ونستطيع القول إن (البزور) أطلق أولا على الأولاد الصغار ثم أفرد منه فأطلق (بزر) على الواحد، ثم تصرفوا في جمعه فقالوا: بزورة وبزران مثل (حملان).

وذكري هذا التفصيح بما وقع لي في القاهرة؛ إذ سألت عاملة في مكتب الخطوط السعودية وقد رأت اسم ابني (أوس): أمّال أخته اسمها إيه؟ فرد زميل لها بكل ثقة متظرفًا: نِبْلة طبعًا. وقد توهم أن الهمزة مقلوبة عن القاف. ومثل هذا طرافة مساحدث في الرياض إذ طلبت من البائع السوداني في بقالة أن يعطيني (كُرّاسًا)، وعلسى الرغم من أني قلت له للرسم فإنه لم يتنبه، بل بعث عاملا ليجلب لي (كُرّائًا).

<sup>(°)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٨٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> لغويات وأخطاء لغوية شائعة، . ٩.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان العرب، (بزر).

الإحياء يحيى الله الموتى (٢). وأما في قوله تعالى: {وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله

أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابحت قلوبهم } [١١٨- البقرة]

فنحس اختلافًا في دلالة (كذلك) فهي قد تدل دلالة اللفظ (أيضًا) وإن كانت (أيضًا)

لا تتصدر. وهذه الدلالة التي نجدها للفظ (كذلك) واضحة في استخدام المحدثين كـــل

١) "كذلك تؤيد دراسة أثر السن في تمييز الألوان فكرة البدء بتمييز اللـــون

٢) "بعد أن كانت القصيدة العربية تجعل لكل بيت منها كيانًا مستقلا، ولا

تمتم بأن تنسكب القصيدة الواحدة في تجربة شعورية واحدة، وكذلك بعد

أن كان الشاعر العربي يعبر عن الجماعة قبل أن يعبر عسسن ذات نفسه

الوضوح، إذ نقول: أنا كذلك لا أريد الذهاب. ونحدها في مثل هذه النصوص:

الفذالك جمع فذلكة، مثل: حناجر الذي مفرده حَنجرة. والألف في فذالك هي ألف الجمع التي في البناء (فعالِل). والفذلكة: "هو مأخوذ من قــول الحسّاب: (فذلك كان كذا)، فذلك إشارة إلى حاصل الحساب ونتيجته، ثم أطلق لفظ الفذلكة لكل ما هو نتيجة متفرعة على ما سبق حسابًا كان أو غيره، ونظير هذا الأخذ أخذهم البسملة والحمدلة ونظائرهما من الكلمات المركبة"(۱). واستعملت الفذلكة لتدل على المقدمة اليسيرة أو التمهيد الذي فيه خلاصة يقتضيها ما بعدها، فيقال مثلا: فذلكــة تاريخية. وأخذت الفذلكة من اللفظ المركب (فذلك)؛ وهو مركب من فاء التفسيير واسم الإشارة (ذلك)، وقد طابق الجمع هذا المركب من حيث الصوت فقــط أمّـا الألف في (فــ+ذلك) فهي جزء من اسم الإشارة. والمركب (فذلك) يستخدم في الأصل للتفسير والتبيين كما في قوله تعالى: {فإذا نقر في الناقور؛ فذلك يومنــذ يــوم عسير} [٨، ٩ – المدثر]، وقوله تعالى: {أرأيت الذي يكذب بالدين؛ فذلك الـــذي عسير} أخذت (الماهية) من (ما هو؟).

أما (كذلك) فمركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة (ذلك)، وهي قد ترد في النصوص القديمة دون ذكر مشار إليه، حتى إن المفسرين يقدرون المشار إليه تقديرًا معتمدين على فهمهم للدلالة العامة لاسم الإشارة، مثال ذلك قوله تعالى: {فقلنا اضربوه ببعضها؛ كذلك يحيى الله الموتى } [٧٣- البقرة]، وتقديره: إحياء مثل ذلك

فذالك عن كذلك (\*)

القريبة في جميع الأحوال عند من تيسرت له على الإجمال.

القريبة في جميع الأحوال عند من تيسرت له على الإجمال.

كذلك الإضحاك ليس بالشيء الميسر للنائم في جميع أحواله، فقد يفتر طبعه أو يخبو ذهنه في ساعة من الساعات"(٥).

قبل إطلاق اسم عليه"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۲) أبو حيان، البحر، ١: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ٢٠

<sup>(</sup>١٤) زكي نجيب محمود، في حياتنا العقلية، ٨-٩

<sup>(°)</sup> العقاد، شعراء مصر: ضمن مجموعة أعلام الشعر ٣٠٠.

<sup>(\*)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٨٦).

<sup>(</sup>۱) الكفوى، الكليات، ٣: ٥٥٥.

ذلك على سبيل المحاز بمعنى الاضطرار؛ فالذي يجعلك تجيء والذي يجعلك تريد إنمــــــا يضطرك إلى فعل.

#### أجاء وأشاء (\*)

ذهب ضاحي عبد الباقي إلى أن تميمًا تبدل الجيم شينًا، ومثّل لذلك بقوله وأشاء) في مقابل الحجاز الذين يقولون (أجاء)، قال: "استعملت تميم (أشاء) ومشتقاته في مقابل (أجاء) عند الحجازيين بمعنى: ألجأ واضطر. وذكر ما نقله الجوهري عن الأصمعي من أنّ شيّأتُ الرجلَ الأمرَ: حملته عليه، وأنّ أشاءه لغة في أجاءه أي ألجاه، وأن تميمًا تقول: شرّ ما يشيئك إلى مخة عرقوب، أي يجيئك، وذكر قول أبي عمرو الشيباني أن الإشاءة: الإضطرار، وأن أهل الحجاز يقولون: الإجاءة (١). وذهب يفسر هذا التغيير تفسيرًا صوتيًا لا يستند إلى ظاهرة.

ولسنا معه في ما ذهب إليه، لا من جهة النقل عن القدماء، بل مسن جهة الفهم؛ فالاضطرار الذي يفهم من الفعلين هو أمر سياقي في أصله، ثم استعمل الفعلان استعمالا وظيفيا لهذه الدلالة. ولا يعني قول القدماء أن تميمًا تقول أشاء في مقابل أجاء عند الحجاز ألهم يزعمون تولد إحداهما من الأخرى، وإنما هو استخدام تقابلي لا يدل على تغير صوتي حادث. والتحليل الصرفي للفعلين يكشف هذا الأمر، فالفعل (أجله) ورد في قوله تعالى: {فأجاءها المخاض إلى جذع النحلة} [٢٣- مريم]؛ فهو المزيسة بالهمزة من المجرد (جاء)، وهو كقولنا من (جلس) أجلسته أي جعلته يجلس، وكذلك الفعل (أشاء) هو المزيد من الفعل (شاء) بالهمزة، والمعنى جعله يشاء أي يريد، والدليل قول الأصمعي: شيّأت الرجل الأمر، فالمعنى جعلته يشاء الأمر. واستُخدم الفعلان بعد

<sup>(&</sup>lt;sup>ٿ)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٨٧).

<sup>(</sup>١) ضاحي عبدالباقي، لغة تميم ، ١٠٨.

المتماثلين، وهما الياءان آخر اللفظ، وهو أمر قد يفرون منه؛ فهم قـــالوا (حيــوان)، فجعلوا إحدى الياءين واوًا إذ الجذر (ح/ي/ي).

وإن يكن ما سبق هو حديث المبنى فما حديث المعنى؟ إذ السؤال عن علاقــة اللفظ بدلالته. والجواب عن ذلك أنّ اللفظ بعد تصغيره يتضمن صفة الصغر، فالبُييت هو البيت الصغير، ولتضمن الصفة ساغ الابتداء بالاسم المصغر، وامتنع إعمال الوصف المصغر لأن الأوصاف المنعوتة لا تعمل، وأمكن أن يجمع جمع سلامة ما كان ممنوعًا من ذلك. فكلمة (شويّ) التي هي تصغير (شيّ) تعني (شيّ قليل)، وبسبب تضمنها معين القلة المكتسب بالتصغير نقلت من الاسمية إلى الوصفية للدلالة على الاتصاف بالقِلّــة؛ حتى نسي أمر تعلقه بالاسم الأصلي، فصار يوصف الشيء أيضًا بهذه الصفة المنقولــة فيقال: (هذا الشيّ شوي).

#### و سر\*) شُو ي

يقول أهل نجد (شُوَيّ) ويقول غيرهم (شُوّيّة) وهم يقصدون وصف الشيء بالقلة. و (شوي) مأخوذ بالتصغير من (شيء). والقياس في تصغير (شيء) أن يصاغ على فُعَيل فيكون: شُيّيء، وقال الجوهري لا تقل شويء(١). فإذا كان الأمـــر كمـــا ذكرته لك فكيف الزعم بأنه أخذ من (شيء)؟ والجواب على ذلك أن اللفظ (شييء) قد أبدلت الهمزة منه ياء على نحو ما نسمع اليوم (شيء ، شيّ) ولهذا الإجراء نظائر منها (النبيئ) الذي صار في اللغة الفصيحة المختارة (النبيّ). وتبقى مشكلة أخرى وهي تفسير وجود الواو، تلك الواو التي حذر منها الجوهري وهو بتحذيره هذا كأنما يلفت الانتباه إلى ما سمع بعض الناس يفعلونه فنهي عنه، والجوهري كلف بالأفصح والأعلى من اللغات. أما تغير الياء إلى واو فله ما يفسره، وهو هذه الضمة التي سبقت الياء ؟ فكأن المتحول إلى الواو كره الانتقال من الضم إلى الياء، وهذه الكراهة دفعت بعيض العرب إلى تغيير الضمة إلى الكسرة، قال سيبويه: "ومن العرب من يقول: شِييخ وبييت وسِيَيد، كراهة الياء بعد الضمة" (٢)، وثم طريقة أخرى فرّوا بما من هذا التوالي، وهمى جعل الياء واوًا، وهو أمر جوّزه ابن مالك متابعة للكوفيين، قال ابن عقيل: "نحو: بيت وشيخ، أجاز الكوفيون إقرار الياء نحو: بُييت وشُييخ، وقلبها واوًا نحو: بويت، وشويخ؛ وحكوا عن العرب: بويضة "(٢). ويضاف إلى ما سبق أمر آخر، وهو اجتماع

<sup>(\*)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٨٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الصحاح، (شيء).

<sup>(</sup>۲) الكتاب، ۲: ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) المساعد على تسهيل الفوائد، ٣: ٩٩٨.

فهو تركيب إضافي (كاتب الرجل). ولما كان من المتعذر إدخال (أل) على الجسار والمحرور وجب أن يكون الموصوف بمما عاطلاً منها؛ فهي في استخدام المحدثين الذي وصفته لك زيادة حذفها خير من بقائها. وراجع النصوص بعد حذفها تجد المزية ظاهر

#### دخول (أل) في نحو:الكثير من (\*)

كثر في لغة الصحفيين ومن يجاريهم من المثقفين إدخال (أل) على أحد عنصري التركيب الوصفى. مثال ذلك هذه النصوص (١):

"وذلك حتى لا يكون الجمهور ضحية لوسائل الترغيب بعيدًا عن الحقائق ورغبة فقط في الكسب المادي على حساب الكثير من المبادئ والقيم".

"وخلال الجولة التقينا بالعديد من المشتركين".

"أصبح لديه خبرة طيبة في هذه الأجهزة بعد التقصي والبحث والتحري مـع الكثير من المختصين".

وجاء في مقال لتركي الحمد بعنوان (ماذا يجري في الرياض) قول الناهة المناه المتاهة هي التي تحكم نظرة الكثير من محللي الشؤون السعودية "(٢). وهذا مخالف لسنن العربية؛ إذ شرط المركب الوصفي أن يتساوى طرفا التركيب تعريفًا أو تنكيرًا، في إذ خلت (أل) على الموصوف وجب دخولها على الصفة، ففي قولك: جاء رجل طويلٌ، تقول: جاء الرجلُ الطويلُ. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس} [ ١٧٩ - الأعراف]، وقوله تعالى: {فشروا منه إلا قليلا منهم} [ ٩٤ ٢ - البقرة]. والاسمان المتاليان على أحوال مختلفة من حيث دخول (أل) عليهما، فإن دخلت على الأول والثاني فهذا تركيب وصفي (الرجل الكاتب)، وإن نزعت منهما فهو تركيب وصفي أيضًا (رجل كاتب)، وإن دخلت على الثاني وحده

<sup>&</sup>lt;sup>(†)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٥٩١).

<sup>(</sup>٢) حريدة الجزيرة، ع ٨٠٥٨، الأحد ٣٣/٨/٢١٤١هــــــ.٩.

<sup>(</sup>٢) جريدة الشرق الأوسط، ع ٢٥٦٦، الأحد ١٩١٦/١/١٤.

## (أمّا) و (إمّا)<sup>(\*)</sup>

#### أولا: أمَّا المفتوحة همزتما:

لا تعد (أما) أداة بمعزل عن (الفاء) التي تلازمها فهما معا تشكلان أداة مركبة (أما.... فــــــــ، )(١) وتدخل الأداة المركبة على جملة تامة فتسبقها (أما) وتتوسطها (الفاء) لأداء وظيفة خاصة، نحو: {وأما الزبد فيذهب جفاءً} . وقد اختلف النحويون في وظيفة (أمّا)، فقيل إنما شرطية أو للتفصيل، أو للخروج من شهيء إلى شهيء، أو للتوكيد . غير أن الوظيفة التي نرى التركيب يؤديها هي تحديد المحكوم عليه وتحديد الحكم، فما بعد (أمّا) هو ما ينسب إليه ما بعد (الفاء)، ويتعلق به؛ لذلك يأتي بعد (أمّا) المخصوص بالعناية، وهو ما يدور معنى الجملة عليه، ونجد في اللغة المعاصرة التصريح بلفظ النسبة أو التعلق، فيقال: "أمّا بالنسبة لهذا الأمر فقد أنجز"، ويقال: "وأمّا وطلب الإيضاح. والوظائف التي ذكرها النحويون ليست في رأبي الوظيفة الأساسية ولكنها وظائف سياقية، فالتركيب في السياق قد يدل على التفصيل إذا جاء بعد أمسر ولكنها وظائف سياقية، فالتركيب في السياق قد يدل على التفصيل إذا جاء بعد أمسر

إسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا (٧٨) أما السفينة فكانت الساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا (٧٩) وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا (٨٠)

فأردنا أن يبدلهما ربمما خيرًا منه زكاة وأقرب رحمًا (٨١) وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كتر لهما وكان أبوهما صالحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كترهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صيرًا (٨٢) } [الكهف].

وقد تكون للاستئناف أي الخروج من شيء إلى شيء آخر، نحو: كان العرب في الجاهلية منهم الحضر والبدو. أما عملهم فكان الرعي والتجارة. وقد تكون للتوكيد، فأنت تقول: زيد منطلق فإن أنست من مستمعك شكًا قلت: أما زيد فمنطلق. ويمكن أن تكون للاستثناء، تقول: خرج الطلاب أما زيد فمكث. كانك تعنى: خرج الطلاب إلا زيدًا(۱).

والسؤال الآن ما الذي يأتي بعد (أمّا) من أجزاء الحملة؟

يأتي بعد (أمّا) المبتدأ، قال تعالى: { فأما الذين شقوا ففي النار} [ ١٠٦ - هود]. ويأتي الخبر، نحو: أما في الدار فزيد، وجملة الشرط، قال تعالى: { فأما إن كان من المقربين (٨٨) فروح وريحان وجنة نعيم (٨٩) } [الواقعة]، ويأتي اسمًا منصوبًا لفظًا أو علا بما بعد الفاء، قال تعالى: { فأما اليتيمَ فلا تقهر (٩) وأما السائلَ فلا تنهر (١٠) وأما بنعمة ربك فحدث (١١) } [الضحى]. ويأتي اسمًا منصوبًا لمحذوف يفسره ما بعد الفاء على مذهب النحويين (١٠) ومنه قراءة { وأما نمود فهديناهم } [ ١٧ - فصلت]، قرأ بالنصب الحسن (١٠). والرفع عند الفراء أجود؛ لأن (أما) تطلب الأسماء وتمتنع من الأفعال (٥). ويأتي ظرفًا متعلقا بما بعد الفاء، نحو: أما اليوم فإني ذاهب، وأما في الدار فزيد جالس.

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>نشر في رسالة الجامعة مفرقا في الأعداد (٥٩٢، ٥٩٤، ٥٩٨).

<sup>(</sup>۱) اعترض على النحويين بقوله تعالى (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمـــانكم) [١٠٦-آل عمــران]، وأحابوا بتقدير: "فيقال لهم: أكفرتم". انظر تفصيل المسألة: أحمد بن يوسف (السمين الحلبي)، الدر المصون في علـــوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط (ط١٠٥دار القلم/ دمشق،١٩٨٧م) ٣: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر في تفصيل القول على أمّا: الشمسان، الجملة الشرطية عند النحاة العرب: ٢٤١-٢٤٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> أما في رأي بعض المحدثين وهو الصواب أنه مفعول مقدم وأما الضمير فقد خلفه.

<sup>(</sup>٤) الفراء، معاني القرآن، ٣: ١٤.

<sup>(°)</sup> م.ن.: ص.ن.

وبسبب دلالة هذه الأداة على ما تدل عليه (أو) جاز أن تأتي معها (أو) في موضع (وإمّا) قال الشاعر:

وقد شفّى أن لا يزال يروعني خيالك إما طارقًا أو مغاديا وتأتي معها (إلا) في موضع (إمّا) الثانية، قال الشاعر:

فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطّرحني واتخذي عدوًّا أتقيك وتتقينسي

أما ما يأتي بعد ركني الأداة فأشياء مختلفة، فقد يكون الفاعل نحو: جاء إما زيد وإما عمرو، وقد يكون مفعولا به، نحو: اقرأ إما كتابًا وإما مجلة، أو مفعولا مطلقًا، نحو: يقطع اللاعب المضمار إما جريًا وإما هرولة، أو مفعولا لأجله، نحو: ينفق المال إما تصدقًا وإما تزكية، أو مفعولا فيه، نحو: نسافر إما صباحًا وإما مساء، وحالا، نحو: تراه إما واقفًا وإما حالسًا، أو بدلا، نحو: أعطيك نقودك إما دراهم وإما دنانير، أو خبرًا، نحو: أخوك إما مبذر وإما مقتر، أو نعتًا، نحو: أعطني الكتاب إما الجديد وإما القديم.

ويجب عليك آخر الأمر أن تنتبه إلى (إمّا) التي لا تصاحبها أختـــها. وهــي حرف الشرط (إن + ما)، قال تعالى: {وإمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فــلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمًا} [٢٣- الإسراء].

والذي ننتهي إليه هو أن التفريق لا يكون بين (أمّا) و (إمّا) بل بين: (أمّا ..... فـــ .....) و (..... إمّا ..... وإمّا .....) إذ تدل الأولى على التعيين فالتخصيص، وتدل الثانية على التخيير بين أمرين.

#### ثانيًا: إمَّا المكسورة همزتما:

لا تنفك (إمّا) أداة بمعزل عن (إمّا) الثانية؛ إذ هما متركبتان بعطف الثانية بالواو على الأولى، فهما معًا تؤلفان أداة مركبة على هذا النحو: (...... إما ...... وإما ......) وقد جعلنا قبلهما نقطًا إشارة إلى أهما لا يكونان في صدر جملة بل يجـــب أن يسبقا بالجملة؛ لأن وظيفة هذه الأداة بشكل عام هي التخيير بين أمرين، فهي في هـــذا مثل الأداة (أو)، ومن ذلك قوله تعالى: {قالوا إمّا أن تلقي وإمّا أن نكون نحن الملقين} [٥١١- الأعراف]، {قلنا يا ذا القرنين إمّا أن تعذب وإمّا أن تتخذ فيـــهم حســنا} [١٨- الكهف]، {حتى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب وإمّا الساعة} [٥٧- مــرم] {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّـــا بعد وإمّا فداء} [٤- عمد].

على أن دلالة التخيير العامة قد تخرج بسبب قرائن سياقية إلى دلالات أخرى، فقد تدل على الإباحة، وذلك حين يكون أمر الاختيار مباحًا، مثل: تعلم إمّا نحوًا وإمّا صرفًا. وقد تدل على التفصيل، وعد من ذلك قوله تعالى: {إنا هديناه السبيلا إما شاكرًا وإما كفورًا} [٣- الإنسان]، وغير خاف أن في ذلك اختيار. وقد تدل على الإبجام، وعد من ذلك قوله تعالى: {وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم} [٢٠١- التوبة]. والإبجام جاء كما ترى من قوله (مرجون). أما الأداة فهي تدل على أنه سيختار أمرًا من أمرين وإن كان ذلك مبهما، وتدل على الشك نحو قولك: جاء إما زيد وإما عمرو. فأنت تعلم أن أحدهما قد جاء لكنك شاك في تعيينه والأداة تبين أن أحدهما صالح لأن يُختار فاعلا وإن تعذر الاختيار حتى تظهر قرينة تزيل والأداة تبين أن أحدهما صالح لأن يُختار فاعلا وإن تعذر الاختيار حتى تظهر قرينة تزيل ما الشك. وقد تدل على التودد بين أمرين، نحو: أنت إما عجل وإما بطيء، وفي هذا الشك. وقد تدل على الملحى أنك تكون حينًا عجلا وتكون حينًا بطيئًا، فكأنه يُختار هذا مرة ويُختار غيره مرة أخرى، فهو لا يستقر على حال واحدة.

#### بل مطّرد\*)

إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض المثقفين وقد لا يسلم منها بعض اللغويين استخدام الفعل (اطّرد) وما اشتق منه. من ذلك ما جاء في شرح بائية ذي الرمة الكر أحمد بن محمد الصنوبري، قال في شرح قول ذي الرمة:

يُعدو نحائضَ أشباهًا محملج قُ وُرْقَ السرابيل في ألواهَا خطبُ "ويروى يتلو: أي يضطود"(١). وفي الحاشية (٤) قال المحقق: "المخطوط: مضطود"(١). والخطأ في اعتقادي في الموضعين من المحقق/ محمود حلاوي.

ومن أخطاء المحققين ما نجده في كتاب المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيل، فقد كتب النص هكذا: "والترخيم لغة: التسهيل، ومنه: صوت رخيم أي سهل لين؛ وقيل: الرأفة والإشفاق؛ واصطلاحا حذف آخر الاسم باضطراد"("). والخطأ من المحقق: محمد كامل بركات.

ومثال ذلك ما نحد في النص التالي: "ويرى الشذوذيون أن اللغة فطرة إنسانية لا تتبع قواعد أو قوانين مضطردة. وقد حاول كرايتس إثبات ذلك فألف كتابا بيّن فيه كيف أن اللغة تتميز بعدم الاضطراد إلى درجة يتعذر معها القول بأنها تخضع لقوانين أو نظم."(٤).

وبلغ توهم وجود الضاد أن جعلت مادة للبحث الصوتي على نحو ما يفهم من هذا النص: "وتوجد في العربية بعض الكلمات التي تنتمي إلى هذا البناء وتتضح في أشكالها المختلفة مراحل هذا التطور، مثل كلمة (اطّرد) أو (اضطود)، فبالرغم من أفا تستخدم بهذين الشكلين في مرحلة لغوية واحدة، فإن الشكل الأول يدل على المرحلة الأخيرة من تطور التماثل، بينما يشير الشكل الثاني إلى مرحلة (التقارب). "(°).

والخطأ كما ترى في كتابة (مطّردة) هكذا [مضطردة]، وكتابة (الاطّراد) هكذا [الإضطراد]. وهو استصحاب قياس غير موفق؛ إذ تُوهِم أها مماثلة للفعل المشهور (اضطرب)، الذي اسم الفاعل منه (مضطرب) والمصدر (الاضطراب). وهو فعل مجرده (ضرب)، أما الفعل (اطّرد) فمجرده الفعل (طرد)، وقد أخذ منه الفعل بينائه على (افتعل)، والأصل أن يكون (اطترد)؛ ولكن هذه التاء تسمع طاء متى سبقت محرف من حروف الإطباق الأربعة (ص، ض، ط، ظ)؛ إذ تكتسب منها الإطباق فتسمع طاء؛ لأن الفرق بين التاء والطاء الإطباق فقط، فتقول من (صبر): اصطبر، ومن (طلع): [اططلع] أي: اطّلع، ومن (ظلم): اظطلب، الأطلاء) وهذا شأن (طرد) تقول فيها: [اططرد] أي: اطّرد.

أما الدلالة التي يدلها هذا البناء -وليست في مجرده - فهي الدلالة الانعكاسية أي فعل الفاعل الفعل بنفسه؛ فقولك: أي فعل الفاعل الفعل بنفسه؛ فقولك: اصطبرَ، أي: صبر نفسه، قال تعالى: {وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطبَرْ عَلَيْهَا} [ ١٣٢ - طه]، وقولك: اضطرب، أي: ضرب بعضه بعضا، هذا أصل المعنى ثم ذهبت به الــــدلالات المجازية، وقولك: اطلع، أي: أطلع نفسه، قال تعالى: {لو اطلعت عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا} [ ١٨ - الكهف]. أما قولك: اظطلم، أي: تكلّف حمل الظلم، فكأنه ظلم نفسه بذلك، قال زهير:

هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويُظلم أحيانا فيظّلُ مُ

<sup>(°)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٦٠٠).

<sup>(</sup>١) شرح بائية ذي الرمة: ٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>السابق ،ص۸۳.

<sup>(°°)</sup> المساعد ج۲: ۲۲. ۵٤٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عبد الرحمن أيوب، اللغة والتطور، القاهرة، ١٩٦٩: ١١.

<sup>(°)</sup> قالح العجمي، أبعاد العربية: ١١٦.

# المبتدأ ليس له فاعل\*

المبتدأ عند النحويين نوعان: مبتدأ له خبر، مثل: "محمدٌ قادمٌ". أما النوع الثاني فهو مبتدأ له فاعل، ولا يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر؛ إذ يسد فاعله مسد الخبر. ومثاله: "أقادم المسافران؟"(١). ويعرب النحويون (قادم) من الجملة السابقة مبتداً و (المسافران) فاعلاً للوصف (قادمٌ)؛ لأنه دال على الحدث/القدوم، الذي لا بد له مــن محـدِث/ المسافران. ولا يعد النحويون هذا الوصف خبرًا للاسم المرفوع (المسافران)؛ لأنه غـــير مطابق له من حيث العدد، فالوصف مفرد و(المسافران) مثنّي. ولو كان الوصف مثنّي لصلح أن يكون خبرًا مقدمًا كما في الجملة: (أقادمان المسافران؟)؛ إذ من شروط الخبر المفرد أن يطابق مبتدأًه من حيث العددُ؛ فلو اختلف لأوهم جريانَه على غير المبتــــدأ. وقول النحويين الذي أوجزناه يشكل بعض الإشكال في مسألتين: الأولى عند دحسول (إنَّ) على الحملة، فهل يمكن أن نقول: إنَّ قائما الزيدان؟ لم أسمع أو أقرأ شيئا كهذا إلا ما أورده السيوطي من إجازة: (إنّ قائمًا الزيدان) عند الكوفيـــين والأخفــش(٢). والمسألة الثانية عند قول العرب: أقائم أخواك أم قاعدان؟ فهل يجوز عطف (قاعدان) على المبتدأ؟ وهذا إشكال جعل الدماميني يميل إلى عدّ (قاعدان) مبتدأ والضمير المستتر فاعله الذي يسد مسد الخبر ليصح العطف (٢). وكل هذا تكلف لا نخرج منه إلا بمتابعة العلوي الذي خالفهم حين ذهب إلى أن هذا الوصف خبر مقدم وما بعده مبتدأ، وهــو يقيس هذا على تراكيب أُخر؛ إذ يقال "الزيدان أفضل منك"، حيث أخبر عن المبتدأ

وجاء في شرح ثعلب: "يُظلم أحيانا: يُطلب إليه في غير موضع الطلب فيحملُ ذلك لهم. وأصل الظلم كله: وضع الشيء في غير موضعه، ومنه (من أشبه أباه فما ظلم) أي فما وضع الشبه في غير موضعه "(١). أما (اطّرد) فمعناه طرد بعضه بعضا أي تتابع، فالمطّرد المتتابع على وتيرة واحدة.

أُنشَرِ في رسالة الجامعة العدد (٢٠١).

<sup>(</sup>١) يشترط البصريون من النحويين أن يسبق هذا المبتدأ بأداة استفهام أو نفي.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر، ٢: ١٥٠.

<sup>(&</sup>quot;) المنهل الصافي في شرح الوافي، تحقيق عبد الهادي الحاج -رسالة دكتوراه:٢٥٠-٢٦٠.

<sup>(</sup>١) أبو العباس أحمد بن نجبي تعلب، شرح ديوان زهير بن أبي سُلمي: ١٥٣.

المثني بخبر مفرد، ويقال: "الزيدان نعم رجلا هما"، وقال العلوى: "فهذه المسائل كلها قد طرحت التثنية منها وليس ترك تثنيتها مبطلا لحقائقها فهكذا ما نحن فيه"(1). وأوافق العلوي في إعرابه؛ ولكن عندي تفسيرًا آخر لعله أدني إلى الصواب، وذلك أن الوصف (قادم) هو مثل (يقدم) من حيث علاقة المسند والمسند إليه في الرتبة، فمن المعلوم أن الفعل يكون مجردًا من علامات المطابقة إذا كان فاعله اسمًا ظاهرًا، فيقيال: "يقدم المسافران"؛ ولكن إذا تقدم الفاعل وجب أن يخلفه ما يدل عليه، فيقال "المسافران يقدمان"؛ لكي يعلم أن الفعل للفاعل المتقدم ابتداء بقرينة ألف الاثنين التي تربط الفعل بالاسم المتقدم. وهذا شأن الوصف -عندي- أيضا؛ إذ نقول: "المسافران قادمـان"، فالخبر مثنى كالمبتدأ، وهذا ضروري لبيان أنه خبر عن المبتدأ نفسه؛ ولكرن إذا تقدم الخبر زال اللبس وتعين كونه خبرًا للمبتدأ المؤخر عنه: (قادمان المسافران)، ومن أجل ذلك يمكن أن نقول بجواز حذف علامة المطابقة، فيكون الخبر مفردًا كما كان الفعل بحردًا من علامات المطابقة: "أقادم المسافران؟". وهذا المذهب يغنينا عن القول بوجود نوعين للمبتدأ، وينهى الخلاف بين البصريين والكوفيين من حيث حكم تقدم الخبر؛ إذ الكوفيون لا يعدون (قادم محمد) من قبيل الخبر المقدم على المبتدأ بل هو مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر؛ لأهم لا يشترطون شرط البصريين الذي ذكرته آنفا(٥). واطراح هذا الشرط من شأنه أن يحدث اللبس بين ما هو فاعل وما هو مبتدأ؛ ولذلك التزم الكوفيون بوجوب تأخر الخبر عن المبتدأ؛ فالوصف عندهم إن تقدم فهو مبتدأ له فاعل، وإن تأخر فهو خبر للمبتدأ.

ويدفع الإشكال الأول بالقول إن الناسخ (إنّ) لا يدخل إلا على جملة مرتبة، فلا يُجوز أن نقول: أإنّ قادم الرجلين؟ بل أ إنّ الرجلين قادمان؟ لأن خبر إنّ لا يتقدم

على اسمها ما لم يكن شبه جملة. ويدفع الإشكال الثاني بأن عطف (قاعدان) إنما يكون على الخبر المقدم فلا مشكلة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن على الحازمي، الدراسات النحوية في اليمن، رسالة دكتوراه، ٢: ٦٩٣.

<sup>(°)</sup> انظر: حاشية ١.

تكلف الفعل، أو غير ذلك من المعاني التي رصدها الصرفيون (٢٠). مثال ذلك: تجاسير

الرجل، وتغافل، وتماون، وتمادى، وتتابع. وعند تأمل هذه الأفعال يمكن بلط...ف, د

هذه الدلالة الفرعية إلى الدلالة الأصلية وهي التفاعلية؛ ذلك أن التفاعلية هنا تفاعليــة

ذاتية بين الفاعل ونفسه، كأنَّ معني تجاسر الرجل: جاسر نفسه، وهاون نفسه، ومادى

# 

تعفل الخطابات الموجهة إلى الأجهزة الإدارية بمثل هذا التعبير على ما فيه من كالفة للمشهور من سنن العربية. والمصدر (تعاونكم) يأتي فعله على بناء (تفاعليف ولهذا البناء دلالة أساسية هي (التفاعلية). ومعنى التفاعلية أن يصدر الفعل من فاعلين فأكثر فيفعل كل منهما الفعل بصاحبه، نقول: تعاون الرجلان، أو تعاون المسلمون، وتبارى الفريقان. ولا يصح أن يكون الفاعل واحدًا، فلا نقول: "تعاون محمد"، ولا تبارى الفريق، فإن أردنا ذلك قلنا: "عاون محمد صاحبه وبارى الفريق غيره". قال سيبويه: "وأما تفاعلت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدًا، ولا يجوز أن يكون معملا في مفعول، ولا يتعدى الفعل إلى منصوب" (١)

ولعل إحساس المستخدمين ما في البناء من تفاعلية هو الذي جعلهم يـــأتون بالظرف (مع) ليفي بشرط الجمعية.

ولكن ما الخطأ في (تعاونكم)؟

(۱) الكتاب، ٤: ٦٩.

المعنى الذي يستلزمه التركيب "نشكركم على تعاونكم" هو: نشكركم أن بعضكم عاون بعضًا، وليس هذا مراد المستخدم؛ إذ مراده نشكركم أنكم عاونتمونا، فالشكر للعون أو المعاونة. فينبغي القول: نشكركم لمعاونتنا.

ويبقى أمر آخر وهو أن بعض الأفعال التي تأتي على هذا البناء أي: "تَفَـــاعَلَ" هي أفعال مسندة إلى فاعل واحد، ودلالة البناء في هذه الحالة هي التظاهر بـــالفعل أو

نفسه، وتابع الشيء نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) الشمسان، أبنية الفعل: دلالاتما وعلاقاتما: ٣٤.

جمع اللغة العربية صحة صوغ الألفاظ عليه (T). أما (مصداق) نفسه فهو يشكل بعض

الإشكال؛ إذ جاء على بناء (مِفعال) وهو بناء تأتى عليه أسماء الآلة المشــــتقة، مثــل

(مفتاح، ومقراض)، وأسماء المكان مثل (محراب، ومرباع)، وصفات المبالغـــة مثــل

وميعاد، وميثاق (٤) ، ولعل من ذلك (معراج)؛ ولكن أين نضع لفظ (مصداق) من تلك

الدلالات؟ يقول صاحب اللسان: "ومصداق الأمر: حقيقته"(°)، وفي المعجم الوسيط:

"مصداق الأمر: الدليل على صدقه"(١). واللفظ عندي من قبيل ما يسمى باسم

المصدر؛ فهو اسم لما يدل على حقيقة الشيء أو صدقه، ومن هنا نحسد أن المصدر

الصناعي (مِصداقِيّة) يدل على ما يتصف به الشخص أو الأمر من دلائـــل الصدق

الم تبطة بجوهر حقيقته، فإذا فقد (مصداقيَّتُهُ) فقدَ دلائل صدقه.

# مصداقيّة (\*)

هذا اللفظ من مولدات المحدثين، فيقولون: "فقدت اللجنة مصداقيتها"، وهم يعنون بذلك أن اللجنة فقدت البراهين الدالة على صدقها. ولكن هذا اللفظ حين تلقته الصحافة بدأ الخلط في استخدامه، فقرأنا مؤخرًا في جريدة "الرياض" لسيدة تصـــف الرجال بأنهم أكثر مصداقية من النساء في أمر من الأمور، وهي تعني أنهم أصدق من النساء في ذلك، ولم تكن بحاجة لاستخدام لفظ (مصداقية)؛ لأن لفظ (أصدق) أصدق على ما أرادت قوله، ولكنه بريق الألفاظ؛ إذ تكتسب بعض الألفاظ ألقًا مستمدًا من مستخدميها أو مناسباتها فيتعلق بما الناس ويرددونها فهموها أو جهلوها. أمسا لفظ (مصداقيّة) فهو مصدر صناعي، والمصدر الصناعي هو ما يصاغ بأن تلصق بأي لفظ ياء النسب المشددة وتاء التأنيث: (مصداقية ‹مصداق+ية)، فيقال من (كيف): كيفيّة، ومن (المنطق): منطقيّة، ومن (عالِم): عالِميّة، ومن الشـــيوع: شــيوعيّة (١٠). واستخدام المصدر الصناعي قلم على قلته فقد ورد في الشعر الجاهلي (٢). وورد منه في القرآن الكريم (الجاهلية) في نحو قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِكَ قُلُوبِهِم الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّة } [٢٦- الفتح]؛ ولكن حين نشطت الثقافة العربية صلات الحاجة تدعو إليه لصياغة ألفاظ ذات مفاهيم نظرية وفكرية عقلية لم تكن لغة العرب المعبرة عن حياقم البسيطة بقادرة على تلبيتها فكثرت المصادر الصناعية في لغة المتكلمين والمنطقيين، وازدادت الحاجة في العصر الحديث مع ترجمة المصطلحات فقور

<sup>.</sup> من ا (معمله المام (T) علم المام (T)

<sup>(1)</sup> أبنية المصدر في الشعر الجاهلي، ٢٥٣.

<sup>(°)</sup> ابن منظور، لسان العرب (صدق).

أ مادة (صدق).

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>نشر في رسالة الجامعة العدد (٦٠٦).

<sup>(</sup>۱) انظر دراسة مفصلة للمصدر الصناعي في: أبنية المصدر في الشعر الجاهلي، لوسمية عبد المحسن المنصور، ص ص ٣٣-٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) السابق. ص. ن.

# يُمكِنك أن تفعل (\*)

ما معنى يمكنك أن تفعل كذا؟

وقبل أن نجيب السؤال نبداً من الجذر وهو (ك/و/ن) الذي منه الفعل (كان) عمى حدث، ومنه أخذ (المكان) أي الموضع الذي يكون فيه الفاعل، ومن المكان أخذ الفعل (تمكّن)، قال الجوهري: "ولّما كثر لزوم الميم تُوهُمّت أصلية فقيل تمكّن كما قالوا من المسكين تمسكن"(١). ولعل هذا ما جعله يعقد مادة أخرى هي (a/b)ن) ويتحدث فيها عن الفعل  $(a\lambda)$ ن، وإن كنا لا ندري ما ضرورة فصله هذا الفعل عن مادة لا صلة له (b/b) وجعله في تلك المادة على الرغم من أن بقية الحديث عن المادة لا صلة له بالفعل المذكور.

ومعنى الفعل (مكّن) أي جعل له مكانا، أما (تمكّن) فهو الفعل المطاوع على حد تعبير الصرفيين (مكّنته، فتمكّن) أو هو الفعل الانعكاسي عند غيرهم.

قال الجوهري: "مكّنه اللهُ من الشيء وأمكنه منه بمعنّى. واستمكن الرجل من الشيء وتمكّن منه بمعنّى. وفلان لا يمكنه النهوضُ، أي لا يقدر عليه"(٢).

وقال ابن سيده: "وتمكّن من الشيء واستمكن ظفر"(").

وقال أبو منصور: "أمكنني الأمر، يمكنني، فهو ممكن، ولا يقال أنا أمكنه بمعنى أستطيعه؛ ويقال: لا يُمكنك الصعود إلى هذا الجبل، ولا يقال أنت تُمكن الصعود إليه"(1).

وما لم يقله المعجميون هو أن هذا التركيب فيه حذف لا يستقيم المعين إلا بتقديره، فالتركيب (لا يمكنه النهوض) أصله: لا يمكنه النهوض من نفسه، أي (مين نفس النهوض)؛ فالفعل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أحدهما المفعول المباشر، والآخر تعدى إليه الفعل بحرف الجر، ولذلك فإن المثال الثاني (أمكنني الأمر) مؤلف من الفعل الذي اتصل به المفعول المباشر ثم الفاعل أما المجرور بحرف الجر فقد حذف هنا لدلالة التركيب عليه إذ هو الفاعل، والتقدير هو: أمكنني الأمر من نفسه، أي جعلي الأمر أممكن منه.

إذن معنى يمكنك أن تذهب: يمكنك الذهاب، أي: يمكنك الذهاب من نفسه مستطيعه وتقدر عليه.

وقد استقر التركيب على هيئة واحدة رتبةً إذ يلي الفعل ضمير متصل هـــو المفعول به ثم اسم ظاهر هو الفاعل وهذا الفاعل مصدر صريح أو مؤوّل به.

أُنشر في رسالة الحامعة العدد (٢٠٧).

<sup>(</sup>۱) الصحاح، (كوم) 7: ۱۹۱۱.

<sup>(</sup>۲) السابق، ۲: ۵:۲۲۰۰

الغة، ١: ١٤٤.

# من أخطاء الرسم

ليست الكتابة لغة بل هي تقريب للغة بما هي تقييد لها يذكر بما، ولذلك كلن للمشافهة أهمية كبيرة في المحافظة عليها، ولكن الكتابة قد تحدث اللبس وقد تتسبب في جملة من الأخطاء لأن الناس يعتمدون عليها في التلقي، وتحويل المقروء إلى مسموع. ومن أجل ذلك وجب أن تكون وسائل التدوين صالحة بما يدرأ كثيرا مــن الخطأ، وسأذكر بعض أخطاء الرسم وجهة الصواب فيها.

### رسم الحركات:

أصوات اللغة نوعان صوامت مثل: (ب، ت، ث)، وحركات مثل (-، -، \_). وكان الرسم العربي الأول بلا رموز لتلك الحركات، فلما انتشرت العربيــة وزاد متعلموها والكاتبون بما ظهرت الحاجة إلى رموز للحركـــات، فمثلــها أول الأمــر أبوالأسود الدؤلي بنقط حمراء: للفتحة نقطة فوق الحرف وللكسرة نقطة تحت الحــوف وللضمة نقطة أمام الحرف، فإن كانت الحركة متلوة بتنوين جعل من النقطة نقطت بن للدلالة على الحركة والتنوين معًا، فلما جاء الخليل أخذ من الألف والواو والياء رموزًا صغيرة لرسم الحركات، وهو ما استمر استعماله إلى يومنا هذا. والحركة ترسم فــوق الحرف أو بعده؛ ولكن ربما رأينا من يُخطئ في رسم الحركة فيضعها في غير موضعها، والصواب أن ترسم بعد التاء مباشرة لأن المفتوح المنون هو التـــاء، هكــذا:رأيــت فتّى عندك)، والسبب أن الألف لا يمكن أن تأتي بعدها الحركة، ومنه النص" وَمُدىً قلم

تختليها وشفار"(١)، والصواب: وَمُدِّي. ويكثر في كتابات الحاسوب أن ترى التنوين فوق الألف أو بعده، مثل النص: "وقد أتيتك مُقِرًّا بالذنوب، مستشفعاً إلى ربي "(٢)، وهذا من الأخطاء الفاحشة، والصواب :مستشفعًا. والغرض من الألف بعد الأسمـــاء يلائم الوقف؛ إذ لو أردنا الوقف لقلنا: (مستشفعا) بدون تنوين. ومن أخطائهم جعلى رمزين أحدهما للحركة وأخر للفتحة مع التنوين (مر به مـــروراً)، ومثلــه النــص: "والجمع: جُذَىً"(٤)، ومن ذلك أن يرسموا الشدة فوق الحرف والتنوين فوق الألـــف نحو: (مُقِرًّا) الواردة في النص المذكور آنفًا (٥)، والصواب: مُقِرًّا، ومثله كتابـــة قولـــه تعالى: {وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا} [٢٢-الفجر]، وقد وردت في كشف المشكل هكذا"صفّاً صفّاً"(٦). وهذا خطأ صوابه ما أثبت في رسم الآية.

#### خط الرقعة:

يلبي خط الرقعة الحاجة إلى الكتابة اليدوية السريعة، وكان ذلك بالاستغناء عن الحروف المسننة بمطلها، وعن النقط المتعددة بشكل جامع يمثلها، أما الحسروف ذات الغرض فتراهم يجمعون بين ذيل الحرف ونقطه، فيجعلون لكأس النون ذيلا وفي جوفها نقطة، وهذا مخالف لأصول الكتابة.

رسم الكاف النهائية:

<sup>(</sup>١) ابن خالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد دراسة وتحقيق محمود جاسم محمد:١٧٨.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة الصوتية أن النون تحذف ويعوض عنها بمطل الفتحة. ولا تمطل الضمة أو الكسرة.

<sup>(</sup>t) ابن خالويه وجهوده في اللغة ١٦٦٠.

<sup>(°)</sup> السابق: ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) على بن سليمان الحيدرة، كشف المشكل ١: ٤٨٢.

<sup>(</sup>أنشر في رسالة الجامعة العدد (٢٠٩).

# إدخال (أل) على العدد المضاف

يذهب النحويون إلى أن إضافة العدد إلى معدوده من قبيل الإضافة المحضة فهي على تقدير حرف (من) أو (اللام) على اختلاف بينهم في ذلك، ولكنها ليست كإضافة سواها؛ ولذلك أجاز الكوفيون إدخال (أل) على العدد المضاف، مثل: (الثلاثة الأثواب، والخمسة الدراهم)، من ذلك ما جاء في محالس تعلب وهو قوله: "قسال: والألف الدينار. والمائة الدينار، وإنما أضيفا لأنه ليس فيهما نون مثل الثلاثين والعشرين" (أ. وجاء في معاني القرآن: "لأن الذبح إنما يكون في هذه الثلاثة الأيام" (أ) وجاء: "وهسنده وحاء: "وهن الثلاثة الأيات في الأنعام" (أ). وجاء في ليس في كلام العرب: "وهسنده الأربعة الأحرف" (أ. وذكر ابن يعيش ألهم شبهوه بما أضيف إضافة غير محضة وهو: الحسن الوجه (أ)، وضعف ابن الحاجب إدخال (أل) على العدد المضاف ولكن زعهم الرضي أنه القياس عند الكوفيين (أ)، وتوجيه مذهب الكوفيين "أن المضاف من حيث المعني هو المضاف إليه، والمضاف هو المقصود بالنسبة، وإنما جيء بالمضاف إليه لغوض بيان أن المضاف من أي جنس هو (()).

بحد من الخطاطين من يجعل في بطن الكاف النهائية همزة، نحو كاف"ذلك"، وهذا وهم منهم؛ فأصل الرمز أن كتّاب العربية لما خافوا التباس الكاف باللام جعلوا في بطنها كافًا صغيرة، فعلى الخطاطة اليوم أن يجعلوا كافًا صغيرة لا همزة، ولعل الأمر أشكل عليهم لما رأوا تلك الكاف تشبه الهمزة المرسومة بخط الرقعة.

يخطئ بعض الناس فيرسم فوق الهاء النهائية نقطتين مثل (فقة، لة) والصواب (فقه، له)، وفي المقابل نجدهم يرسمون التاء المربوطة عاطلة من النقط، مثل (الكليه، غمّه) والصواب: (الكلية، ثمّة).

<sup>(</sup>أ) نشر في وسالة الجامعة العدد (٦١١).

الما تعلب، محالس تعلب، ٢: ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) الفراء، معاني القرآن، ١: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ١: ١٩٠.

<sup>(1)</sup> ابن خالویه، لیس فی کلام العرب: ۲۲۳.

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل، ٢: ١٢٢.

<sup>(1)</sup> شرح الكافية، ٣: ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) السابق، ۲: ۲۱۶.

ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول: هذه الدراهم الخمسة جديدة، ولكنا لا نستطيع أن

نقول: هذه خمسة الدراهم جديدة، إلا أن نتابع الكوفيين في إدخال (أل) فنقول: هذه

الخمسة الدراهم جديدة. فليس قول البصرية بمقبول على إطلاقه وليس قول الكوفية

بمردود على إطلاقه، ويمكن لمن أراد أن يقعد أن يقول: لا يجوز دخــول (أل) علــي

المضاف ما لم يكن عددًا تابعًا لاسم إشارة.

وعلى الرغم من تضعيف الرضي لمذهب الكوفيين متابعة للزمخشري وابسن الحاجب نجده يسلك مسلكهم في لغته فمن ذلك قوله عن أقسام الكلام: "والـتركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء"(^)، وقوله عن الوصف: "يتبع الموصوف في أربعة من جملة العشرة الأشياء المذكورة"(^). ووجدنا الفارسي من قبله سلك مسلك الكوفينين وذلك في قوله: "وجدت الجرمي قد قسم (حتى) الثلاثة الأقسام التي قسمتها أنا"(').

ولا تنتهي القضية عند هذا الحدّ؛ إذ مذهب الكوفيين قد يتعين المصير إليه حين يكون العدد المضاف تابعا لاسم الإشارة؛ ذلك أن تابع اسم الإشارة لابد أن يكون العدد المضاف تابعا لاسم الإشارة؛ ذلك أن تابع اسم الإشارة لابد أن يكون التي فيها الألف والصفات التي فيها الألف واللام جميعًا"(١١). والعلة في ذلك أنما والمبهمة اليشارة والعلم الإشارة يتوصل به إلى ما فيها الألف واللام لأنما تنقله من تعريف العهد إلى تعريف الإشارة، ولذلك خالف حكم اسم الإشارة حكم غيره بأنه لا يوصف بالمضاف ولا يفصل بينه وبين نعته، تقول في غير المبهم: مررت بزيدٍ غلام عمرو، وبزيد ذي المال، وتقول مررت بزيدٍ اليوم الظريف، ولا تقول: مررت بحدذا اليوم الرجل (١٣). ويدلك على أنه لا يوصف بالمضاف أنم أعربوا (بَعْلي) في قراءة قوله تعالى: {وهذا بعلى شيخ } [ ٢٧ – هود] خبرًا لا نعتًا لهذا. وأنت إذا وصفت تقول: أن هذا الكتاب حديدٌ؛ ولكنك لا تستطيع أن تجعل في موضع (الكتاب) مركبا إضافيا مثل (كتاب الولد)؛ فلا تقول: إنَّ هذا كتاب الولد حديدٌ، وأنت تريد "حديدٌ" حراً، مثل (كتاب الولد)؛ فلا تقول: مررت بكذا ذي المال كما قلت مررت بزيد ذي الملل" (١٠)،

<sup>(^)</sup> السابق، ۱: ۲۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> السابق، ۲: ۲ - ۳۰.

<sup>(</sup>١٠) المسائل البصريات، ٢: ٨٨٩.

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب، ۲: ۷.

<sup>(</sup>۱۲) م.ن.،ص.ن.

<sup>(</sup>١٢) السيرافي، شرح الكتاب: ورقة ٥٥٣.

<sup>(</sup>۱۱) الکتاب، ۲: ۸.

عشر بناء (أ). هي: (فُعَلي: بضم الفاء وفتح العين)، مثل: أُرَبي، أي: داهية، و (فُعْلي: بضم الفاء وسكون العين)، مثل حُبْلي، ورُجْعي، و (فَعَلى: بفتح الفاء والعين)، مثل: بَرَدَى، وحَيَدَى، يقال: حمار حيدى، أي: يحيد عن ظله (°) ومَرَطى: وهو نــوع مــن المشي السريع، و (فَعْلَى: بِفتح الفاء وسكون العين) وهو في الجمع مشل: قَتْلَكَ، والمصادر مثل: دَعْوى، والصفات مثل: سَكْرى مؤنث سَكْران، و (فُعالى: بضم الفاء)، مثل: حُباري، و(فُعَّلي: بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة)، مثل: سُمَّهي، أي: باطل. و (فِعَلَّى: بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة)، مثل: سِبَطْري ودَفَقَّى؛ وهمـــا نوعان من المشي. و(فِعْلَى: بكسر الفاء وتسكين العين وفتح اللام)، مثل: حِجْلي جمع جَحَل؛ وهو طائر. و(فُعُلَّى: بضم فائه وعينه وتشديد اللام المفتوحة)، مثل كُفُـــرّى؛ وهو وعاء طلع النخل(٢). وتسميه العامة (الكافور)، وحُذُرًى وبذرّى؛ مسن الحسذر والتبذير. و(فُعَّالي: بضم الفاء وتشديد العين)، مثل: خُبَّازي؛ نبات، وخُضَّاري؛ طائر، ولعله ما تطلق عليه العامة (خُضاري). و(فِعّيلَي: بكسر الفاء وتشديد العين المكسورة وفتح اللام)، وهو البناء الذي جاءت عليه (خِصّيصي)، ومما جاء على هـــــــــــــــــــــاء: الحنّيني، وهو الحتّ (٧). والحجيزي، أي التحاجز (١). والحضيضي، وهـ و الحـض (٩). والخطّيي، وهي الخِطبة (١٠). والخلّيفي، وهي الخلافة (١١). والدّليلي، وهو الدليــــل (١٢).

### خِصّيصي

جاء في كتاب المرأة واللغة: "ولقد استعرضت أمال غادة السمان، وسميرة المانع وآمال مختار ورضوى عاشور ورجاء عالم إضافة إلى مي زيادة وسحر خليفة، خصيصًا لرصد إحالات الضمائر عندهن"(١)، وجاء في موضع آخر: "وهي أناشيد يحفظها الجنود ويرددونها، ومطبوعة في كتاب منشور خصيصًا لجنود هذا اللواء"(٢).

والحق ألها تكتب: خِصيصي" في مثل التعبير: جاء فلان خِصيصي من أحلك. فالكلمة منتهية بالألف المقصورة -وتكتب بالياء، وليست منتهية بالصاد كما يظيرون فيكتبونها وينطقونها خِصيصًا"(٢). والخطأ الذي بجُده في استخدام الناس اعتور هذه الكثيرون فيكتبونها وينطقونها خِصيصًا"لها. والخطأ الذي بجُده في استخدام الناس اعتور هذه الكلمة من جهتين؛ الأولى ألهم نوّنوها وهي ممنوعة من التنويسن أي الصرف، والآخرة ألهم كتبوا ألفها ألفًا مشالة على نحو ما تكتب الكلمات المنتهية بحرف صحيح حين يكون منصوبًا منونًا؛ لأن الوقف على هذه الكلمات المنونة يكون بالألف وإن كان يجوز على قلة الوقف بالسكون. وقد منعت هذه الكلمة من الصرف لألها ختمت بألف التأنيث. وهي ألف زائدة تُمنع الأسماء والصفات معها من الصرف فلا تنوّن. أمّا الألف التي تأتي في آخر الكلمة، وهي منقلبة عن واو أو ياء، فليست زائدة للتأنيث ولا تغير التأنيث بل لتلتحق الكلمة ببناء مخصوص مثل كلمة: أرطى (شجر صحراوي)؛ لغير التأنيث بل لتلتحق الكلمة ببناء مخصوص مثل كلمة: أرطى (شجر صحراوي)؛ بعدها تاء التأنيث. وثمة عدد من الأبنية في العربية تنتهي بألف التأنيث أشهم ها اثنا

<sup>(1)</sup> ابن هشام،أوضح المسالك ، طبعة النجار، ١٥١.٤

<sup>(°)</sup> الجوهري، الصحاح، ٢: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) السابق، ۲: ۸۰۸.

<sup>(</sup>٧) السابق، ١: ٢٧٨.

<sup>(^)</sup> السابق: ۳: ۲۷۸.

<sup>(</sup>١) السابق، ٣: ١٠٨١.

<sup>(</sup>۱۰) السابق، ۱: ۱۲۱.

<sup>(</sup>۱۱) السابق، ٤: ١٣٥٦.

١٦٩٨ : ٤ د تاليا (١٣)

<sup>(</sup>١) عبد الله محمد الغذامي، المرأة واللغة: ١٩-٠٠.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢٤.

<sup>(&</sup>quot;) أحمد مختار عمر، العربية الصحية: ١٦٩.

# معرفة العدد بالأسهم

يجد الطلاب وكثير من مستخدمي اللغة مشقة في ضبط المطابقة بين العدد والمعدود (تمييز العدد) من حيث التذكير والتأنيث. ولعل مما ييسر الأمر أن نقول إن جميع الأعداد المفردة مخالفة لمعدودها أينما وقعت مفردة، أو مركبة، أو معطوفة، ويستثنى من ذلك ثلاثة أعداد هي (١، ٢، ١٠)؛ أما (١، ٢) فهما يطابقان المعدود؛ فإن كان مذكرًا فهما مذكران وإن كان مؤنتًا فهما مؤنتان، أما (١٠) فله حالان، فإن كان منفردًا خالف معدوده، وإن كان مركبًا مع عدد آخر فإنه يطابق معدوده، ولعل مما ييسر الضبط عند الكتابة أن نضع سهما فوق الرقم ليدل على الموافقة أو المخالفة، فالسهم الأبمن الصادر (←) يدل على مخالفة العدد للمعدود، وأمّا السهم الأيسر الوارد

(→) فيدل على موافقة العدد للمعدود؛ مثال:

1. (9 (A (V (7 (0 (8 (F

ومعنى ذلك أن هذه الأعداد كلها تخالف معدودها، ولكن نجد: ١، ٢، ومعنى

ومعنى ذلك أن هده الرحاد على الأعداد المركبة نكتب ١٣، وهذا يعني أن ذلك أنهما يوافقان المعدود. وكذلك في الأعداد المركبة نكتب ١٣، وهذا يعني أن

العدد المفرد (ثلاثة) مخالف كعادته، و(العشرة) موافقة لتركيبها مع غيرها، ونكتب:

→→ العدد ١١، هذا يعني أن الواحد موافق والعشرة موافقة ومثله: ١٢، ومثالاً لما قدمناه

نقول في:

والربيثى، وهو الأمر الحابس<sup>(۱۲)</sup>. والرديدى، وهو الرد<sup>(۱۱)</sup>. والرميّا، وهو الـترمي<sup>(۱۰)</sup>. والربيّا، وهو الـترمي وهـو وكتبت ألفها مشالة لمحيثها بعد الياء، والزلّيلى، وهو الزلل<sup>(۱۱)</sup>. والمسيّســـى، وهـو السرّ<sup>(۱۱)</sup>. والمحيّر، وهو المكث<sup>(۱۱)</sup>. والمحيّر؛ أي العادة<sup>(۲۱)</sup>.

<sup>(</sup>أ) نشر في رسالة الجامعة نشرة غير موفقة في العدد (٦١٢).

<sup>(</sup>۱۳) السابق، ۱: ۲۸۲.

<sup>(</sup>۱٤) السابق، ۲ :۲۷۳.

<sup>(</sup>۱۰) السابق، ۳: ۲۷۸.

<sup>(</sup>١٦) السابق، ٤: ١٧١٧.

<sup>(</sup>۱۷) السابق، ۳: ۸۷۸.

<sup>(</sup>۱۸) السابق ۱: ۳۹۳.

<sup>(</sup>۱۹) السابق، ٦٢٠٧.

<sup>(</sup>۲۰) السابق، ۲: ۸۵۸.

←→ ←← ←←
17 (17 (1)

فهي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث، فمع المذكر نقول: أحدَ عشرَ كتابًا، اثنا عشرَ كتابًا، ثلاثةً عشرَ كتابًا، ومع المؤنث نقول: إحدى عشرةَ كراسـة، اثنتـا عشرةَ كراسةً،

ويلاحظ أنا لم نضع سهمًا أمام العشرين لأن ألفاظ العقود محايدة لفظها واحد مع المذكز والمؤنث (عشرون كتابًا، عشرون مجلة).

← ← ← ← ←
 ۳ ← ← ←
 ۳ کتب، ۱۳ کتابًا، ۲۳ کتابًا
 ثلاثة کتب، ثلاثة عشر کتابًا، ثلاثة وعشرون کتابًا.
 ونقول في :

۳ کراسات، ۱۳ کراسة، ۲۳ کراسة

ثلاث كراسات، ثلاث عشرة كراسة، ثلاث وعشرون كراسة.

نلاحظ أن الرقم ٣ أُنَّتْ قبل الكتاب في كل موضع وقع فيه، وذكَّر قبل الكراسة في كل موقع وقعه. ونقول في:

← ← ←
 ۱۱ کتابًا ، ۲۱ کتابًا

أحد عشر كتابًا، واحد وعشرون كتابًا.

ونقول في:

**← ← ←** 

۱۲ کتابًا، ۲۲ کتابًا

اثنا عشر كتابًا، واثنان وعشرون كتابًا.

**← ← ←** 

ونقول في ١١ كراسة، ٢١ كراسة

إحدى عشرة كراسة، إحدى وعشرون كراسة.

 $\leftarrow$   $\leftarrow$   $\leftarrow$ 

ونقول في ١٢ كراسة، ٢٢ كراسة

اثنتا عشرة كراسة، اثنتان وعشرون كراسة.

أما ١٠ كتب فنقول: عشرة كتب، ونقول في ١٠ كراسات: عشر كراسات، هـذه حال العشرة منفردة أما حالها مركبة فقد وردت في الأرقام:

#### الجاحظ؛ أبوعثمان عمرو بن بحر(ت ٢٥٥هـ):

الحيوان، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (مصطفى البابي الحلبي/القاهرة، ٥٠١٩٥)

### ابن جني؛أبوالفتح عثمان(٣٩٣هـ):

-الخصائص،تحقيق:محمد على النجار وآخرين (مصطفى الحلبي/ القاهرة، ١٩٥٤م).

-اللمع في العربية، تحق. فائز فارس (دار الكتب الثقافية/ الكويت ١٩٧٢م.).

#### جواد؛مصطفى:

قل ولا تقل (ط ۲، مطبعة أسعد. بغداد ۱۹۷۰م).

## الجوهري؛ إسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ):

الصحاح، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار (ط١، دار العلم للملايسين/ بيروت، ١٩٧٩م.)

#### الحازمي؛ محمد بن علي:

# أبو حيان التوحيدي؛ علي بن محمد بن العباس(١٤هـ):

الإمتاع والمؤانسة، بعناية أحمد أمين وأحمد الزين (مطبعة لجنة التـــأليف والترجمــة والنشر/ القاهرة ١٩٥٣م.).

# أبو حيان؛ أثير الدين أبوعبدالله محمد بن يوسف بن حيان(٤٥٧هـ):

-البحر المحيط (مطبعة السعادة/ القاهرة ١٣٢٩).

-تذكرة النحاة، تحقيق: عفيف عبدالرحمن (ط١، مؤسسة الرسالة/ بــيروت، ١٩٨٦م.).

## المصادر والمراجع

#### الكتب:

الأحمدي؛ موسى بن محمد بن الملياني:

معجم الأفعال المتعدية بحرف (ط١،دار العلم للملايين/ بيروت،١٩٧٩م).

الأخفش؛أبوالحسن سعيد بن مسعدة (١٥ ٢هـ):

معاني القرآن، تحقيق: فايز فارس (ط٢، الشركة الكويتية لصناعة الورق/ الكويت، ١٩٨١م).

### الأزهري؛ أبومنصور محمد بن أحمد (٣٧٠هـ):

تمذيب اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون وآخرين(دار الكتاب العربي/ القاهرة).

### الأنباري؛ أبو بكر محمد بن القاسم(٣٢٨هـ):

-الزاهر، تحقيق: حاتم صالح الضامن (ط١، دار الرشيد/ بغداد،٩٧٩م).

-المذكر والمؤنث، تحقيق: طارق عبدعــون الجنــابي (وزارة الأوقــاف/ بغــداد، ١٩٧٨م).

### أيوب؛عبد الرحمن:

اللغة والتطور( معهد البحوث والدراسات العربية/ القاهرة، ١٩٦٩).

التبريزي؛أبوزكريا يجيى بن علي بن محمد بن الحسن بن موسى (٢ ٥ ٥ هـ):

### ثعلب؛ أبو العباس أحمد بن يحيى (١٩٢هـ):

شرح ديوان زهير بن أبي سُلمي (دار الكتب/ القاهرة، ١٩٤٤م).

ابن سیده؛ علی بن اسماعیل (۱۵۸هـ):

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين (ط١، مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة، ١٩٥٨م).

السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (١١٩هـ):

-الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم (الهيئة المصريــــة العامــة للكتاب/ القاهرة، ١٩٧٥م)

-الأشباه والنظائر، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة، ١٩٧٥م).

شريف؛ محمد أبو الفتوح:

من الأخطاء الشائعة (ط١) مكتبة الشباب. القاهرة ١٩٧٦م).

الشمسان؛أبو أوس إبراهيم:

-الجملة الشرطية عند النحاة العرب (ط١) مطبعة الدجوي. القاهرة،١٩٨١).

-أبنية الفعل: دلالاتما وعلاقاتما (ط١، دار المدني/ جدة، ١٩٨٧م).

الطيبي؛ شرف الدين الحسن بن محمد بن عبدالله(٣٤٧هـ):

التبيان في البيان، تحقيق: توفيق الفيل وعبداللطيف لطف الله (ط١، جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٨٦م).

عبدالباقى؛ضاحي:

لغة تميم (محمع اللغة العربية/ القاهرة، ١٩٨٥م).

أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى(١٠١هـ):

مجاز القرآن، تحقيق:فؤاد سزكين (ط٢، دار الفكر/مصر، ١٩٥٤م).

العجمي؛ فالح شبيب:

أبعاد العربية (مطابع الناشر العربي/الرياض، ١٩٩٤م).

الحيدرة؛علي بن سليمان (٥٩٩):

كشف المشكل في النحو، تحقيق: هادي عطية مطر (وزارة الأوقاف/ بغداد، ١٩٨٤م).

ابن خالویه؛ الحسن بن أحمد (۳۷۰هـ):

ليس في كلام العرب، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار (ط٢،دار العلـــم للملايــين/ بيروت، ١٩٧١م).

الدماميني؛ محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر:

- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى (ط۱) الرياض،۱۹۸۳).

-المنهل الصافي في شرح الوافي، تحقيق عبد الهادي الحاج (جامعة أم درمان،٩٩٣م رسالة دكتوراه).

الرضي؛ محمد بن الحسن الاستراباذي (١٨٦هـ):

شرح الرضي على الكافية، عناية: يوسف حسن عمر (جامعة قـــاريونس/ ليبيــا، ٩٧٣م).

الزمخشري؛ جارالله أبوالقاسم محمود بن عمر (٣٨٥هـ):

الكشاف (الطبعة الأخيرة. مصطفى البابي الحلبي. القاهرة ١٩٦٦م.).

السمين الحلبي؛ أحمد بن يوسف (٥٦ ٧هـ):

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط (ط١،دار القلم/ دمشق،١٩٨٧م).

سيبويه؛ أبوبشر عمرو بن قنبر (١٨٠هـ):

الكتاب، تحق. عبد السلام هارون (الهيئة العامة المصرية للكتاب/ القاهرة، ١٩٧٣م)

### ابن قتيبة؛ أبومحمد عبدالله بن مسلم (٢٧٦هـ):

تفسير غريب القرآن، تحقيق:أحمد صقر (دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة، ١٩٥٨م)

### القيسى؛ أبومحمد مكي بن أبي طالب(٣٧هـ):

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، تحقيق: محيي الدين رمضان (مجمع اللغة العربية/ دمشق،١٩٧٤م) .

### الكفوي؛ أيوب بن موسى الحسيني (٤٩٤ هـ):

الكليات، عناية: عدنان درويش ومحمد المصري (وزارة الثقافة/ دمشق، ٩٧٤م).

### المبرد؛ أبوالعباس محمد بن يزيد (٢٨٥هـ):

المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة (المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية/ القاهرة ١٣٨٦هـــ).

#### محمد؛ محمود جاسم:

ابن خالویه وجهوده فی اللغة مع تحقیق کتابه شرح مقصورة ابــــن دریــــد (ط۱، مؤسسة الرسالة/ بیروت، ۱۹۸۶م)

### محمود؛ زكى نجيب:

- في حياتنا العقلية (دار الشروق/القاهرة، ١٩٧٩م) .

### المفدى؛ محمد بن عبدالرحمن بن محمد:

### المنصور؛ وسمية عبدالمحسن:

-صيغ الجموع في القرآن الكريم (جامعة عين شمس/ القاهرة، ١٩٧٧)، ماجستير.

-أبنية المصدر في الشعر الجاهلي (جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٨٤م).

### ابن منظور ؛ جمال الدين محمد بن مكرم (١١٧هـ):

لسان العرب المحيط، عناية: يوسف خياط ونديم مرعشلي (دار لسان العرب/ بيروت)

#### العدناني بمحمد:

معجم الأخطاء الشائعة (مكتبة لبنان. بيروت ١٩٧٣م).

### ابن عصفور؛ علي بن مؤمن(١٦٩هـ):

ضرائر الشعر، تحقيق: السيد إبراهيم محمد (ط١،دار الأندلس، ١٩٨٠م).

#### العقاد؛ عباس محمود:

### ابن عقيل؛ عبدالله بهاء الدين (٢٩٩هـ):

المساعد، على تسهيل الفوائد (جامعة أم القرى/ مكة المكرمة، ١٩٨٠م.)

العكبري؛أبوالبقاء عبدالله بن الحسين الضريو(١٦١هـ):

التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: محمد البحاوي (ط١، عيسي البابي الحليي/ القاهرة، ١٩٧٦م).

#### عمر ؟ أحمد مختار:

-العربية الصحيحة (مكتبة لبنان. بيروت ١٩٧٣م).

-اللغة واللون (ط١، دار البحوث العلمية/ الكويت،١٩٨٢م).

### الغذامي؛ عبد الله محمد:

المرأة واللغة (ط١، المركز الثقافي العربي/ بيروت، ١٩٩٦م).

### الفراء؛ أبوزكريا يحيى بن زياد(٧٠٧هـ):

معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار وآخريـــن (ط١، دار الكتب المصرية/ القاهرة، ١٩٥٥م).

### الفيومي؛أحمد بن محمد بن على ( • ٧٧ه -):

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، عناية: مصطفى السقا (مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة، ١٩٥٠م).

### الهروي؛ أبوعبيد القاسم بن سلام (٤ ٢ ٢هـ):

غريب الحديث (دار الكتاب العربي/ بيروت،١٩٧٦) مصور عــن طبعــة دائــرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن/ الهند، ١٩٦٤م.

### ابن هشام؛أبومحمد عبدالله جمال الدين (٢٦١هـ):

-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: عبدالعزيسز النجار (ط٢، مطبعة السعادة/ القاهرة، ١٩٧٣م).

-مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، تحق. محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة).

#### النجار؛ محمد على (١٣٨٥هـ):

لغويات وأخطاء لغوية شائعة (دار الهداية/ القاهرة،١٩٨٦م).

ابن يعيش؛موفق الدين يعيش بن على (ت٣٦٤هـ):

شرح المفصل (دار الطباعة المنيرية/ القاهرة،د.ت.)

#### الجرائد والمجلات:

جريدة الجزيرة/الرياض ٥-٩-٥١٤١هـ.

جريدة رسالة الجامعة، جامعة الملك سعود/الرياض.

جريدة الشرق الأوسط، ع ٢٥٦٦، الأحد ١٩١٦/١/١٤.

جريدة القبس/الكويت، ٣-شعبان- ١٤١٥هـ.

جلة الدارة، دارة الملك عبدالعزيز/الرياض، ١٥،٥ ١٥هـ.

بحلة الدوحة ٥٥-١٩٨٣م.

مجلة القافلة، شركة أرامكو، شعبان ١٤١٥.

محلة المبتعث، السفارة السعودية/ واشنطن، رجب ١٤١٥.

بحلة مجمع اللغة العربية/ القاهرة، ٩٨٤ ١م، ع ٥٤.

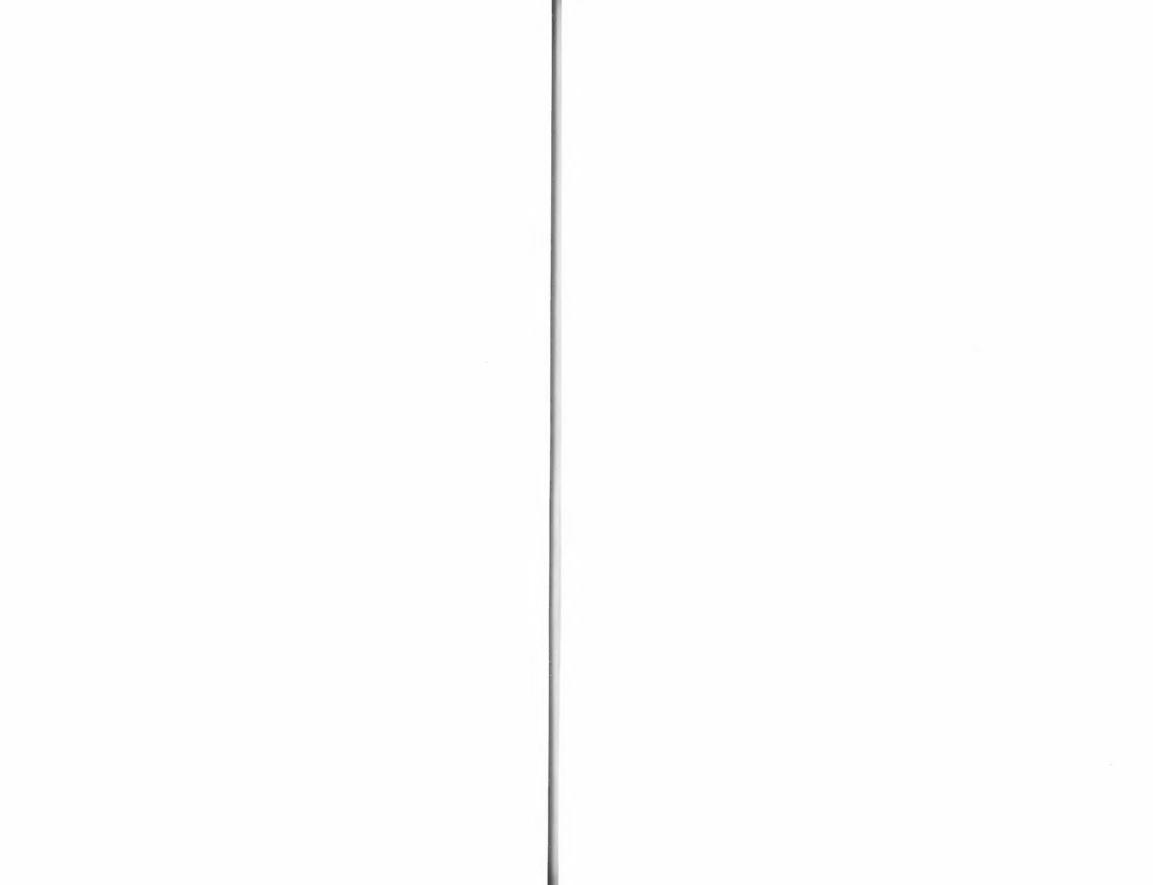

